رحمه الله آمير.

# إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْآ مَا عَرَ بِينًا لَمَلَّكُمُ تَمْقَلُونَ

## بنيالنالخالخان

قَالَ مُحَمَّدُ هُو ابْنُ مَالِكِ أَحَدُ رَبِّى اللهَ حَيْرَ مَالِكِ مُصَلِّياً عَلَى النَّرَ فَا النَّرِ فَا النَّرِ فَا النَّرَ فَا النَّرِ فَا النَّرِ فَا النَّرِ فَا النَّرَ فَا النَّرَ فَا النَّهِ اللَّهُ فَعَى النَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللللللَّةُ اللللِهُ الللللِلْمُواللَّهُ اللللللِّهُ

## ﴿ الْكَلَامُ وَمَا يَقَأَلُّكُ مِنْهُ ﴾

كَلاَمُنَا لَفَظْ مُفِيدٌ كَأَسْقَفِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَاحِدُهُ كَلَمْ قَدْ بُومْ وَالْمَدُ بِهَا كَلاَمْ قَدْ بُومْ بِالْجُرِّ وَالْقُنُونِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ بِالْجُرِّ وَالنَّنُونِينِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلُ

بِتَا فَعَلْتَ وَأَنَتُ رَبَا افْعَلِي وَنُونِ أُقْبِلَنَّ فِمْ لِ يَنْجَلَى سِوَاهُمَا الْحُرْفُ كَهَلُ وَفِي وَلَمْ فِمْلُ مُضَارِعٌ بَلِي لَمْ كَيشَمْ وَمَاضَىَ الْأَفْمَالِ بِالنَّا مِنْ وَسِمْ بِالنُّونِ فِمْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ نَعَلَ فِيهِ هُوَ النَّمْ تَحُوُ مَنْهُ وَحَيَّهُا

### ﴿ اللَّمْرَبُ وَاللَّبْنِي ﴾

لِشَبُّهِ مِنَ الْخُرُوفِ مُدَّنِي كَالشُّبَهِ الْوَضْمِيُّ فِي انْتَمَىٰ جِيْنَدَنَّا وَالْمُنُوِّيِّ فِي مَتَّى وَفِي هُنَا تَأْثرٍ وَكَأَفْتِقار أُصَّلاَ مِنْ شَبِّهِ الْحُرْفِ كَأَرْضِ وَسُمَا وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِياً نُونِ إِنَاثِ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ وَالْأَصْلُ فِي لَلَّهِنِّي أَنْ بُسَكَّناً كَأَنِي أَمْسِ حَيْثُ وَالدَّا كِنُ كُمْ لاسم وفيمسل عو كن أهابا قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَز مَا كَشْراً كَذِكْرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرُ يَنُوبُ نَمُو ُ جَا أُخُو بَنِي نَمَوْ

وَكَنِياَبَةٍ عَنِ الْفِمْلِ بِلاَ وَمُمْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا وَفِفُ لُهُ أَمْرٍ وَمُفِيٍّ بُنْهَا مِنْ نُونِ تَوْ كِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ

وَكُلُّ حَرْفِ مُسْتَحِقٌ للبنا وَمِنْهُ ذُو فَتْح ٍ وَذُو كَسْرٍ وَمَمَ وَالرُّفْعَ وَالنَّصِبَ اجْمَلُن إغراباً وَالِاسِمُ قَدْ خُصِّصَ مِالْجُرُ كَا

فأرقع بضم وانصبن فنعط وخر وَاجْزِمْ بِنَسْكِينِ وَغَيْرُ مَاذُ كِرْ

وَاجْرُرْ بِيَاهِ مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ وَالْفُمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بِأَنَا وَالنَّفْصُ فِي هَٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِمِنَ أَشْهَرُ لِلْيَا كَجَا أُخُو أَلِيكَ ۚ ذَا اعْتِلاَ إِذًا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً كَأَبْنَا وَابْلُقَانِ يَجُرِيانِ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَقُح ِ قَدْ أَلِفْ سَالِمَ جَمْدِ عَامِرِ وَمُذَنِبِ
وَبَالُهُ أَلِمْقَ وَالْأَهْلُونَا وَأَرَضُونَ شَــذٌّ وَالسِّنُونَا ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرُّدُ فَأَفْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَشْرِهِ نَطَقْ بعَـُكُس ذَاكَ اسْتَفْمَلُوهُ فَأَ نَكَبُهُ يُكْسَرُ فِي الْجُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعاَ كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبلُ مَا لَمَ يُضَفُ أَوْ يَكُ بَمَدَ أَلُ رَدِفُ

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَ بِالْأَلْفُ مِنْ ذَاكَ ذُر إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا أَبْ أَخْ خَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفِّنَ لاَ بالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمَثَّنَى وَكِلاَ كِلْقَا كَذَاكَ اثْنَان وَاثْنَتَان وَتَخْلُفُ الْمِا فِي جَوِيمِهِا الْأَلِفُ وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِياً اجْرُرْ وَانْصِبِ وَشِيْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُوناً أُولُو وَعَالَمُونَ عِلَّيُوناَ وَبَا ُبُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ بَرِدْ وَنُونُ مَعْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْقَحَقْ وَنُونُ مَا ثُـنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهُ وَمَا بِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمَا كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمَا قَدْجُمِلْ وُجُرًا بِالْفَتَحَةِ مَا لاَ يَنْمَرَفْ

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النّونَا وَحَدُفُهَا لِلْبَحْزِمِ وَالنّصْبِ سِمْهُ وَحَدُفُهَا لِلْجَرْمِ وَالنّصْبِ سِمْهُ وَسَمِّ مُفْتَلاً مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا وَالنّوْلُ الْإِعْرَابُ فِيهِ قُدِّرَا وَالنّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّانِ مَنْقُ أَلِف وَالنّافِ فَا خَرْدٍ مِنْهُ أَلِف وَالزّفِعَ الْجِرْمِ وَاحْذِف جَازِماً وَاحْذِف جَازِماً

## ﴿ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ ﴾

أَوْ وَاقِعْ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَهِنْدَ وَابْنِي وَالْفُلاَمِ وَالَّذِي كَانْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّبِيرِ وَلاَ يَلِي إلاَ اخْتِياراً أَندَا وَالْياءِ وَالْها مِنْ سَلِيهِ مَامَلَكُ وَلَفْظُ مَاجُرًّ كَلَفْظِ مَانُصِبْ كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ غَابَ وَغَيْرِهِ كَذَاماً وَاغْلَا كَأَفْمَلُ أُوَافِقُ نَفْتَبِطُ إِذْ تَشَكُرُ وَمِنْ تَصِيدِ الرَّفْعِ مَا يَسْفَيْرُ وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لاَ تَشْتَبِهُ وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصالَ أَنا هُو إِيَّاىَ وَالتَّغْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِكُلاً وَذُو انتصاب فِي انفيصالِ جُمِلاً إِذَا تَأَنَّى أَنْ بَجِئَ الْمُتَّصِلْ وَفِي اخْتِيارِ لاَ يَجِيُّ الْمُنْفَصلُ أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ انْتَمَى وَصِلْ أُو افْصِلْ هَاء سَلْنيه وَمَا أُخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الِالْهِصَالَا كَذَاكَ خِلْقَنِيةِ وَاتَّصَالاً وَقَدُّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفُصَّالِ وَقَدِّم الْأُخَصَّ فِي اتَّصَال وَقَدْ يُبِيحُ الْمَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ وَفِي أَنَّحَادِ الرُّنْبَةِ الْزَمْ فَصْلاَ نُونُ وقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نَظِمْ وَقَبْلَ بَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْنُزِعْ وَمَعْ لَمَلَ اعْـكِسْ وَكُنْ نُخَيّْرًا وَلَيْنَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا فِي الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَاراً خَفَّهَا قَدْ بِي وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضًا قَدْ بَغِي وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَلَّ وَفِي

#### ﴿ الْمَسْلَمُ ﴾

إِنْمُ يُمَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً عَلَمُهُ كَجَمْفَ وَخَيْفًا وَخِرْنِقاً وَقَرَن وَعَدَن وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَاشْمًا أَنَى وَكُنْمَة وَلَقَبَا وَأَخَرَنُ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِباً وَإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَتْماً وَإِلاَّ أَنْسِعِ الَّذِي رَدِف وَإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَتْماً وَإِلاَّ أَنْسِعِ الَّذِي رَدِف

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضَل وَأَسَدُ وَذُو ارْبِجَالِ كَسُمَادَ وَأُدَدُ وَهُمْــلَةٌ وَمَا بِمَزْجٍ رُكِّباً ذَا إِنْ بِغَـٰ يُرِ وَبُهِ ثُمَّ أَغْرِ بِأَ كَـعَبدِ فَمُسِ وَأَبِي قُحاَفَهُ وَشَاعَ فِي الْأَعْلاَمِ ذُو الْإِضَافَهُ كَمَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ وَوَضَّعُوا لِبَمُّضُ الْآجْنَاسِ عَلَمْ وَهٰكَاذَا ثُمَالَةٌ لِلنَّمْلَبِ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْبَطٍ لِلْمَقْرَبِ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمُبَرَّةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمْ للْفَجَرَهُ ﴿ إِنْمُ الْإِشَارَةِ ﴾

بِذِيوَذِهُ بَى تَا عَلَى الْأُ نَثَى اقْتَصِرُ وَذَان تَأْنَ لَلْمُنْدَنِّي ٱلْمُرْتَفِيعِ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنَ تَيْنِ اذْ كُرْ تُطِيع وَ بِأُولَى أَشِرْ كِيْمِ مُطْلَقاً وَالْمَدُ أُولَى وَلَدَى الْبُعْدِ انطقا وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْقَنَعَهُ بالسكاف ِ حَرْ فَأَ دُونَ لاَ مِ أَوْمَتَهُ دَانِي الْمُـكَأَن وَبِهِ الْمُكَافَ صِلاً أَوْ بَهُنَالِكَ انْطِقَنَ أَوْ هِنَّا

﴿ اللَّوْصُولُ ﴾

وَالْيَا إِذًا مَا ثُنِّيَا لاَ تُثْبِت وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ أَيْضًا وَتَمْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَا

مَوْصُولُ الْاسْمَاءِ الَّذِي الْا نُدْتَى الَّتِي بَلْ مَا تَلْمِهِ أَوْ لِهِ الْعَلَامَةُ وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَ تَيْنِ شُدِّدَا

بِذَا لِنُفْرَدِ مُذَكِّر أَشِرْ

وَ لَهُنَا أَوْ هُمُنَا أَشِرُ إِلَى

فِي الْبُمْدِ أَوْ بِنُمَّ أَنْهُ أَوْ هَنَّا

وَبَمْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَاللَّاءِ كَالَّذِينَ نَزْراً وَقَمَا وَهَٰكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ وَمَوْضِمَ اللَّآنِي أَتَى ذَوَاتُ أَوْ مَنْ إِذَا لَمَ لَلْغَ فِي الْكَلَّامِ عَلَى ضَمِيرِ لأَثْقِ مُشْقَمِلَة به كَمَنْ عِنْدِي الَّذِي ابْنَهُ كُفَلْ وَكُونُهَا يُمُورَبِ الْأَفْمَالِ قَلْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفَ ذَا الْحَذْفِ أَيًّا غَيْرُ أَى يَفْتَنِي فَالْكُذُفُ نَزُرٌ وَأَبَوْا أَنْ يَخْـنَزَلُ وَالْمُذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلَى بفيل أوْ وَصْفِ كَمَنْ نَوْ جُو بَهَبَ كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَمُرً بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُوَ بَرْ

جَمْعُ الَّذِي الْأَوْ لَى الَّذِينَ مُطْلَقًا بِاللَّاتِ وَالَّلاءِ أَلَىٰ قَدْ جُمِمَا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ نُسَاوَى مَا ذُكِرْ وَكَأَلِّنِي أَيْضًا لَكَنِّهِمْ ذَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتَفْهَام وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ مِسْلَة وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُمَا الَّذِي وُصِلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ أَيْ كَا وَأَغْرَبَتْ مَا لَمُ تُضَفُّ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَف إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمْ عُسْتَطَلَ إِنْ صَلُحَ الْبَاقِي لِوَصْلِ مُكُمْولِ فِي عَائِدٍ مُعَصِلِ إِنَّ انْتَصَبُّ كَذَاكَ حَذْفُ مَّا بِوَصْفِ خُفِضًا كَذَا الَّذِي جُرَّ يَمَا الْمُؤْصُولَ جَرُّ

﴿ الْمَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّمْرِيفِ ﴾

أَلْ حَرْفُ تَمْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطُّ ﴿ فَنَكُمْ عَرَّ فَتَ قُلْ فِيهِ النَّكَطُ

وَالْآنَ وَالذِينَ ثُمَّ اللاتِ كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ اَ قَيْسُ السَّرِى الله عَنْهُ نَقْلاً فَذِكُو ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّان مُضَاف أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقَبَهُ أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ نَنْحَذِف أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ نَنْحَذِف

وَقَدْ تُزَادُ لَازِماً كَاللَّاتِ
وَلِاضْطِرَارِ كَبَنَاتِ الْأُوبَرِ
وَبَمْضُ ٱلْأَعْلاَمِ عَلَيْهِ دَخَلاً
كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنَّمْمانِ
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْفَلَبَهُ
وَحَدْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تَضِفْ

## ﴿ الابتداء

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَن أَعْقَذَرْ وَأُوَّلُ مُبْغَـــدَأٌ وَالثَّانِي فَاعِلُ أُغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَا مِ النَّفَى وَقَدْ يَجُوزُ نَحُو أَاثُرُ أُولُو الرَّشَدُ وَالثَّانِ مُبْقَدًا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقاً ٱسْتَقَرُّ وَرَفَعُوا مُبْقَدَأً بِالإِبْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبَرُ الْخِزْهِ الْدَيْمِ الْفَائِدَةُ وَالْفَائِدَةُ وَمُفْرَداً كَأْتِي وَيَأْتِي الْجَلَةُ كَاللهُ بَرُّ وَالْأَيَادِي شَاهِدَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَإِنْ تَـكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى أَكْتَنَى بها كُنْطْقِي اللهُ حَـنْبِي وَكُنِّي وَالْمُفَرَدُ الْجُامِدُ فَارِغٌ وَ إِنَّ أُشْتَقُ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنُ مَالَيَسَ مَالَيَسَ مَالَيَسَ مَالَيَسَ مَالَهُ لُعُصَّلاً وَأَبْوِزَنْهُ مُطْلَقًا خَيْثُ تَلاَ

نَاوِينَ مَمْنَى كَأَنْنِ أَوِ اَسْتَغَرْ وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ عَنْ جُنَّةٍ وَإِنْ أَبْفِدُ فَأَخْبِرًا وَلَا يَكُونُ أَنَّمُ زَمَانٍ خَبَرًا مَالَمُ نَفُدُ كَمِنْكَ زَيْدٍ نَمُونُ وَلَا يَجُوزُ ٱلإَبْقِدَا بِالنَّكِرَةِ وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا بِرِ مِنْدَنَا بِرِ مِنْدِينُ وَلَيُقَلَ مَالًمُ مُقَلُ وَهَلُ فَتَى فِيكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا وَرَغْبَهُ ۚ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ وَجَوْزُوا النُّقدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرًا عُرْفًا وَنَكُرا عَادِمَى بَيَان فَامْنَعُهُ حِينَ بَسْتَوى الْجُزْآن أَوْ قُصِدَ أَسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرَا كَذَا إِذَا مَا الْفِمْلُ كَانَ الْخَبَرَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لِي مُنجِدًا أَوْ كَأَنَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ أَبْتِدًا مُلْمَزَمٌ فِيهِ نَقَدُّمُ الْخُبَرُ وَنَحُو عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَرْ مِمَّا بِهِ عَنْمُ مُبِينًا يُخْبَرُ كذا إذا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ كَأَيْنَ مَنْ عَلِيْتَهُ نَصِيرًا كَذَا إِذَا بَسْقَوْجِبُ النَّصْدِيرَا كَمَا لَنَا إِلاَّ أَتِّبَاعُ أَحْمَدَا وَخَبَرَ الْمُحْصُورِ قَدِّمْ أَبَدَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَ كُمَّا وَحَذْفُ مَايُمُكُمُ جَائِزٌ كَمَا فَرَيْدُ ٱسْتَمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِفَ وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلُ دَنِفُ حَيْمٌ وَفِي نَصًّ كِينٍ ذَا أُسْتَفَرُ وَ بَمْذَ لَوْلًا غَالبًا حَذْفُ الْخُبَرُ كَمِيْثُلِ كُلُّ صَانِيعٍ وَمَا صَنَعْ وَبَهْدَ وَاوِ عَلَيْنَتْ مَنْهُومَ مَعْ

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أَضْمِرًا تَبْيِينِي الْحُقَّ مَنُوطًا بِالْحِكُمْ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةً شُمَرًا

## ﴿ كَأَنَ وَأُخُوالُهَا ﴾

تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرُ أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرَحًا الشبه أف لِنَفي مُقْبَعَهُ كَأْعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْوِلاً أُجِرْ وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ فَعِي اللهِ عَظُرْ فَعِي اللهِ مَعْلَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِيَ فَتِي لَيْسَ زَالَ دَائًا قُنِي إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَنَّى أَوْ حَرْفَ جَرْ مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعُ كَانَ أَصَحٌ عِلْمَ مَنْ تَفَدَّمَا وَيَمْدُ إِنْ وَلَوْ كَثِيراً ذَا اشْتَهَرْ

تَرْفَعُ كَأَنَ الْمُبتَدَا اسْمَا وَالْخُبَرُ كَكَانَ ظُلُّ بِأَتَ أَضْحَى أَصْبَحا فَتَى وَانْفَكَ وَهُدِي الْأَرْ بَعَهُ وَمِثْلُ كَأَنَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا وَغَـــيْرُ مَاضٍ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلاً وَفِي جَمِيمِهَا تُوَسُّطَ الْخَبَرُ كَذَاكَ سَنِقُ خَبَرَ مَا النَّافِيَهُ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ أَيْسَ اصْطَفِي وَمَا سِوَاهُ فَأَقِصْ وَالنَّفْصُ فِي وَلاَ يَلِي الْمَامِلَ مَمْمُولُ الْخَبَرْ وَمُضْمَرَ الشَّانِ اشْمًا انْوِ إِنْ وَقَمْ وَقَدْ تُزَادُكَأَنَ فِي حَشُو كَمَا وَعَذِ فُونَهَا وَبُبَغُونَ ۗ الْخَبَرُ

وَقَبْلَ حَالَ لاَ يَكُونُ خَبَرَا

كَضَرُ بِيَ الْمُبْدَ مُسِيثًا وَأَنَّمُ

وَأُخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا

وَ بَعْدَأَنْ نَعْوِ بِضُ مَاءَنُهَا أَرْثُكِبُ كَيِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًا فَاقْتَرِبُ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمْ ثُمُذَفَ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْكَرِمْ

#### فصــل

## ﴿ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْشَبْهَاتِ بِلَيْسَ ﴾

مَعَ بَقَا النَّنَى وَتَرْتِيبِ ذُكِنْ
بِي أَنْتَ مَفْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَا
مِنْ بَعْدِمَنْصُوبِ بِمَا الزَّمْ حَيْثُ حَلْ
وَبَعْدَ لَا وَنَنِي كَانَ قَدْ بُحِرْ
وَتَمَدُ لَل وَنَنِي كَانَ قَدْ بُحِرْ
وَقَدْ تَلَى لَاتَ وَإِنْ ذَا الْقَمَلاَ
وَحَذْ فُذِي الرَّفِعِ فَشَا وَالْمَكَلُ مَلَا

إِعَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَ إِنْ مَعَ بَقَا وَسَبْقَ حَرْفِ جَرْ أُو ظَرْفِ كَمَا بِي أَنْتَ وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْ بِبَلْ مِنْ بَعْدِمَ وَبَعْدَ أَلْبَا الْخَبْرُ وَبَعْدَ أَلْيَ وَقَدْ تَلَى فِي النّنَكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا وَقَدْ تَلَى وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِبنِ عَلَى وَحَذْفُ فِي وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِبنِ عَلَى وَحَذْفُ فِي أَفْمَالُ الْقَارَبَةِ ﴾

غَيْرُ مُضَارِعِ لِهَذَيْنِ خَبَرُ نَزِرٌ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا خَبَرُهُ فِيهِ عُكِسَا خَبَرُهَا حَتْمًا يَأْنُ مُقْصِلاً وَبَعْدَ أَوْشَكَ اَنْتُفَا أَنْ مُقْصِلاً وَبَعْدَ أَوْشَكَ اَنْتُفَا أَنْ مَنْ نَزُرًا وَبَعْدَ أَوْشَكَ اَنْتُفَا أَنْ مَنْ نَزُرًا وَبَعْدَ أَوْشَكَ اَنْتُفَا أَنْ مَنْ وَجَبَا

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَنْ وَكَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَعَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَأَلْزَمُوا أَخْلَوْلَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَأَلْزَمُوا أَخْلَوْلَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَحِ كَرَبَا وَمِثْلُ كَادً فِي الْأَصَحِ كَرَبَا

كَذَا جَمَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَكَادَ لَاغَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَان فُقِدْ بِهَا إِذَا اشْمِ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا بِهَا إِذَا اشْمِ وَنْبِلَهَا قَدْ ذُكِرَا تَحْوِ عَسَيْتُ وَانْقِقاً الْفَنْجِ زُكِنْ

## بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقْ أَوْشَكُ قَدْ بَرِدْ وَجَرِّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرَا وَالْفَتْحَوَ الْـكَسْرَأَجِزْ فِىالسِّينِ مِنْ

كَأَنْشَأُ السَّاثَقُ يَعَدُو وَطَفَقُ

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا

### ﴿ إِنْ وَأَخَوَانُهَا ﴾

كَانَّ عَكُسُ مَالِكَانَ مِنْ عَلَىٰ كُفُّ وَ ضَعْنِ كُفُّ الْبَنَةُ ذُو ضَعْنِ كَلَيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَيْرَ الْبَذِي مَسَدَّهَا وَفِي سُوى ذَاكَ الْمَيرِ وَخَيْثُ إِنَّ لَيمِينِ مُكْمِلًهُ وَلَيْ ذُو أَمَلُ كَانِي مُكْمِلُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ كَالِمٌ مَكْمِلُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ لَامَ بَهْدَهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ لَامَ بَهْدَهُ وَإِنِّي ذُو تَقْيى لِللَّامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تَقْيى لِللَّامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تَقْيى لِللَّامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تَقْيى لِللَّامِ بَهْدَهُ بِوجَهْمِينٍ ثُنِي فَى لَوْ وَلَى إِنِّي الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْمَالُ مَا كُوضِياً

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ الْكِنَّ لَمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ الْمَلُّ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْ

لَقَدُ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذًا وَقَدْ يَلِيهِا مَمَ قَدْ كَلِنَّ ذَا وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلٌّ قَبْلَهُ الْخُبَرُ وَنَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخُبَرْ إِعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَقِّي الْعَمَلُ وَوَصْلُ مَا بَذِي الْخُرُوفِ مُبْطَلُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ نَسْقَـكُمْلاً وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مِنْ دُون لَيْتَ وَلَمَلًا وَكَأَنْ وَٱلْجِفَتَ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ وَتَلْزُمُ اللَّامُ إِذَا مَا يُوْمَلُ وَخُفِّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُفْتَمِدًا وَرُكَّا اسْتُفْنَى عَنْهَا إِنْ بَدَا تُلْفِيهِ غَالبًا بإنْ ذِي مُوصَلاً وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ وَالْخَبْرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ وَإِنْ تُحَفَّفُ أَنْ فَأَسْمُهَا اسْقَكُنْ وَلَمْ بَكُنْ نَصْرِيفُهُ مُقَنِعاً وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ لَيَكُنْ دُعَا تَنْفَيْسِ أَوْ لَوْ وَقَلِيلٌ ذِ كُو ۖ لَوْ َهَا لاَّحْسَنُ الْفَصْلُ يِقَدُّ أَوْ نَفْي أَوْ مَنْصُوبُهَا وَثَابِعًا أَيْضًا رُوِى وَخُفُّمَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوى

## ﴿ لاَ أَلِّي لِنَهْمِي الْجِنْسِ ﴾

عَلَى إِنَّ اجْعَلُ لِلاَ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءَنُكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ فَافْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَعْدُ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُن رَافِعَهُ وَبَعْدُ ذَاكَ الخَبَرَ اذْكُن رَافِعَهُ وَرَكِّ وَلاَ قُوْةً وَالثَّانِي اجْعَلاً وَولاً قُوَّةً وَالثَّانِي اجْعَلاً وَرَكِّ وَلاَ قُوَّةً وَالثَّانِي اجْعَلاً مَرْ فُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِن رَفْعَتَ أُوَّلاً لاَ تَنْصِباً مَرْ فُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِن رَفْعَتَ أُوَّلاً لاَ تَنْصِباً

فَافَتَحْ أَوِ انْصِبَنُ أَوِ ارْفَعْ تَعْدُلِ لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفْعَ افْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّمْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ مِا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ إِذَا الْدَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَمُفْرَداً نَمْناً لِبَسْنِي بَلِي وَغَيْرَ مَا بَلِي وَغَسْبِرَ الْمُفْرَدِ وَالْمَطْفُ إِنْ لَمَ نَشَكُرُ رُلْاَاحْكُماً وَأَعْطِ لاَ مَعْ مَفْرَة اسْتِفْها مِ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقاطُ الْخَبَرُ

## ﴿ ظَنَّ وَأَخَوَاهُمَا ﴾

إنصب بِفِعلْ الْقَلْبِ جُرْأَى ابْقَدَا ظُنَّ حَسِبْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عَدْ وَهَبْ تَمَالًا وَالَّتِي كَصَيَّرًا وَخُصَّ بِالتَّعْامِيقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا كَذَا تَعَلَّمْ وَلِفَيْرِ الْمَاضِ مِن وَجَوِّزِ الْإِلْفَاءَ لاَ فِي الاِبْقِدَا فِي مُوهِمِ إِلْفَاءَ مَا تَقَدَّماً وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمْ لِعِلْمَ عُونَ فَانِ وَظُنِّ بَهَمَهُ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمْ لِعِلْمَ عُونَ فَانِ وَظُنِّ بَهَمَهُ وَإِنَّ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمْ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمْ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاء أَوْ قَسَمْ وَإِنْ تَكِيلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُومِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُومِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

أُعْنِي رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا حَجَادَرَى وَجَمَلَ اللَّذَ كَاعْتَمَدُ أَيْضًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا مِنْ قَبْلِ هَبْوَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأَ لَز ما سِوَاهُمَا اجْمَلُ كُلُّ مَالَهُ زُكِنْ وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْقِدَا وَالْتَرْمِ النَّهُ لِينَ قَبْلَ نَفْي مَا كَذَا وَالاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ الْحَسَمَ تَعَدِيَةٌ لِوَاحِـــدِ مُلْتَزَمَهُ طَالِبَ مَفْعُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سْقُوطاً مَفْمُونِ أَيْنِ أَوْ مَفْمُول وَ كَمَعْلُنُّ اجْمَلُ نَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَغْمَماً بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ بِنَبْرِ ظَرْفِ أَوْ كَظَرْفِ أَوْ عَلَ وَإِنْ بِبَمْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَجْرِي الْقَوْلُ كَظَنَّ مُطْلَقاً عِنْدَ سُلَمْ يَحُوُ قُلْ ذَا مُشْفِقاً

## ﴿ أَعْلَمْ وَأَرَى ﴾

إِلَى نَلاَثَةً رَأَى وَعَلِماً عَدُّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَما وَمَا لِمَعْمُولَى عَلَيْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَمَا لِمَغْمُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَبْضاً حُقَّقاً وَإِنْ تَمَدَّباً لَوَاحِد بِلاَ هَوْ يَوْلَ بِهِ فَى كُلِّ حُكْمٍ ذُوانْنِساً وَالثَّانِ مِنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُوانْنِساً وَكَأْرَى السَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَسَدَّتَ أَنْباً كَذَّاكَ خَبَرًا

#### ﴿ الْفَاعِ لَ ﴾

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَىٰ أَنَى زَيْدٌ مُنِيرًا وَجُهُ نِمْمَ الْفَتَى وَبَعْدَ فَعْلِ فَاعِلْ فَإِنْ ظَهْرٌ فَهْوَ وَإِلاَّ فَصَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَبَعْدُ فَعْلِ الْفَهْدَا لِاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَارَ الشَّهْدَا وَجَرِّدِ الْفَعْلُ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَارَ الشَّهْدَا وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ الظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ الظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاه تَأْنِيثُ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانَ لِأَنْدَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَيَا الْمَاضِي إِذَا كَانَ لِأَنْدَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

عُو أَنَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ كَا زَكا إِلاَّ فَتَاهُ ابْنِ الْمَلاَ ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شُمْرِ وَقَعْ مُذَكَّرِ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللّبِنْ مُذَكَّرِ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللّبِنْ وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْمُولِ أَنْ بَنْفَصِلاً وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْمُولِ أَنْ بَنْفَصِلاً وَقَدْ بَحِي الْمَفْمُولُ قَبْلَ الْفِصْلِ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ وَشَدٌ نَحُو رَانَ نَوْرُهُ الشَّحِرِ

وَقَدْ بَبِيحُ الْفَصْلُ تَرَكَ النَّاءِ فِي وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِاللَّا فَصَّلًا وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِاللَّا فَصْلُ وَمَعْ وَالْحَدْفُ قَدْ بَانِي بِاللَّا فَصْلُ وَمَعْ وَالنَّاهِ مِنْ وَالنَّاهِ مِنْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْعِ سِوى السَّالِم مِنْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْعِ سِوى السَّالِم مِنْ وَالنَّاهِ مَعْ أَنْ فَعْ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالنَّاهِ الْمَعْمَلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصَلاً وَالْمَعْمُ وَالْمَا الْمَعْمُ وَالْمَا الْمُعْمَلُ وَالْمَاعِلِ أَنْ لَبُسُ حُدْرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَاعَ مَوْلُ أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَوْ بَالْمَاعَ وَمَا اللَّهُ عَمْولُ اللَّهُ فَا وَالْمَالُ وَالْمَالَ الْمَاعِلَ أَوْ الْمَاعِلِ أَنْ الْمِلْ وَمَا الْمُعْمَرُ وَمَا عَلَى الْمَاعِلَ أَوْ الْمَاعِلَ وَمَا الْمُعْمَلُ وَالْمَاعِلَ أَوْ الْمَاعِلَ أَوْ الْمَاعِلُ أَوْ الْمَاعِلَ أَوْمَاعُ وَالْمَاعِلِ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمَاعِلُ أَوْمِ الْمَاعِلِ أَلَا الْمُعْمَلُ وَمَا الْمُعْمَلُ أَوْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمَاعِلِ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ أَلَامِ الْمُعْمَلِ الْمَاعِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَاعِلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِعُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

#### ﴿ النَّايْبُ عَنِ الْفَاعِلِ ﴾

فِياً لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسِرُ فِي مُضِيَّ كَوُصِلْ كَيْنَحَى كَيْنَتَحَى كَيْنَتَحَى كَالْأُولِ اجْمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَالْأُولِ اجْمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَاللهُ مُنَازَعَهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَيْنَا وَضَمَّ جَاكَبُوعَ فَاحْتُمِلُ (٢ حمثن الألفية)

يَنُوبُ مَفْمُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فَأُوَّلَ الْفِمْلِ اضْمُنَ وَالْمُقْصِلُ وَاجْمَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحا وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَثَالِثَ الَّذِي بِهَ مَن الْإِصْلِ وَاكْسِرْ أُوَاشِمِمْ فَأَثْلاَنِيَ أَعِلْ

وَإِنْ بِشَكُلُ خِيفَ لَبْسُ يُجْتَلَبُ
وَمَا لِفَا بَاعَ لِلَا الْمَانِ تَلِي
وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ
وَلَا يَنُوبُ بَمْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ
وَ بِاتِّفَاقَ قَدْ يَنُوبُ الثّانِ مِنْ
فِي بَابٍ ظَنَّ وَأَرَى المَنْعُ اشْمَرَهُ
وَمَا سِوَى النَّانِ مِنْ
وَمَا سِوَى النَّانِ مِنْ

## ﴿ اشْقِفَالُ الْعَامِلِ عَنِ المُعْمُولِ ﴾

أَوْ مِإِضَافَةِ كُوصُلِ بَجْرِى بِالْفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِكُ مَانِكُ حَصَلُ كَمُلْقَةً بِنَفْسِ الإسْمِ الْوَاقِعِ

## وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ كَمُلْقَةٍ بِنَفَ ﴿ تَمَدِّى الْفِمْلِ وَلُزُومُهُ ﴾

هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحُو ُ خَلِلْ عَنْ فَاعِل نَحُو لَدَ بَرْتُ الْكُمْبُ لُزُومُ أَفْعَالَ السَّجَابَا كَنَّهُمْ وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا لِوَاحِدِ كَمَدَّهُ فَامْتَدَّا وَ إِنْ حُذِف فَالنَّصِبُ لِلْمُنْجَرُّ مَمْ أَمْن لَبُس كَعَجبتُ أَنْ بَدُوا مِنْ أَلْسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ وَتَرْكُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَنْمًا قَدْ بُرَى كَحَدْفِ مَاسِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرْ وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

وَفَصْلُ مَشْفُول بِحَرَّفِ جَرِّ

وَسَوٌّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفًا ذَا عَمَلْ

﴿ التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ ﴾

إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَياً فِي اسْمُ عَلَ فَبِلُ فَلِهُوَ احِدِ مِهْمًا الْمَمَلُ

وَالنَّانِ أُولَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَالْقَانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَرْعَا لَا لَنَازَعَاهُ وَالْبَرْغِ مَا الْبُرْمَا كَا حَبْدَا كَا كَيُحْسِنَانِ وَبُسِيهِ ابْنَاكَا وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَبَا عَبْدَا كَا وَلَا تَجِئَ مَعْ أُولَ قَدْ أَهْلِا بِمُضْمَر لِنَبْرِ رَفْعِ أُوهِلاً فَلا تَجْئِ مَعْ أُولَ قَدْ أَهْلِا بِمُضْمَر لِنَبْرِ رَفْعِ أُوهِلاً بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَأُخِّرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَأُخِرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَأَخْرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَأَغْبِر مَا يُطَا بِقُ الْمُفَسِّرَا وَعُمْرًا أُخُونِ فِي الرَّخَا نَهُو أَغْرُ أَعْرُ أَنْ فَعَرْاً أُخُونِ فِي الرَّخَا نَعْدُ أَعْرُ أَنْهُ وَعُمْرًا أُخُونِ فِي الرَّخَا نَهُو أَنْ وَعُمْرًا أُخُونِ فِي الرَّخَا نَعْدُ أَوْعُمْرًا أُخُونِ فِي الرَّخَا نَعْدُ أَوْعُمْرًا أُخُونِ فِي الرَّخَا

#### ﴿ الْمَفْمُولُ الْمُطْلَقُ ﴾

مَدْ لُولَى الْفِمْلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ الْمَصْدَرُ اللَّمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ وَكُونُهُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ انْتُخِبُ يَمْثِلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِبْ تَوْ كِيداً اوْ نَوْعاً يُبِينُ أَوْعَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَ نَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وَقَدْ بَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَجِدٌ كُلُّ الْجِدُّ وَافْرَجِ الْجُذَلُ وَنَنَّ وَاجْمَعُ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَمَا لِقُو كِيدٍ فَوَحَّدُ أَبَدًا وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُوَّكِّدِ امْقَنَعْ وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلِ مُتَّسَعُ مِنْ فِفْلِهِ كَنَدُلًا اللَّذُ كَأَندُلاً وَالْحَذْفُ خَمْ مَعَ آتِ بَدَلاً عَامِلُهُ يُحَذَّفُ حَيْثُ عَنَّا وَمَا لِقَفْصِيلِ كَامَّا مَنَّا كَذَا مُكَرَّزُ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ نَائِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ اسْتَنَدْ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّكِّدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَٱلْمُبْتَدَا وَالنَّمَانَ كَمَا بَنِي أَنْتَ حَقًّا صرْفَ كُلِي بُكُمَّا بُكَاءً ذَات عُضْلَهُ

تَحُو لَهُ عَلَى أَلْفُ عُرُفًا كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَمْدَ جُلَّهُ

#### ﴿ الْمَفْمُولُ لَهُ ﴾

أَبَانَ تَعْلِيلاً كَجُدُ شُكُراً وحيه وَقْتًا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فُقِد مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُ هُدٍ ذَاقَيْعُ وَالْمَكُسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا وَلَوْ تُوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء

يُنصَبُ مَفْمُولًا لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ وَهُوَ عَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ فَأَجْرُرُهُ بِالْحُرْفِ وَلَيْسَ يَمْقَنِعُ وَقُلُ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرُّدُ لأَأْقُعُدُ الْجُنِنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ

## ﴿ الْمُفْمُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ فَا ﴾

فِي بِاطِّرَادِ كَهُنَا امْكُتْ أَزْمُناً كَأَنَ وَإِلَّا فَأَنْوِهِ مُقَدِّرًا يَقْبَلُهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرُ مِّي مِنْ رَمَى ظَرْفًا لِما فِي أَصْلِهِ مَمَّهُ اجْتَمَمْ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفِ فِي الْمُرفِ ظَرْفِيَّةً أَوْ شِبْهُما مِنَ الْكَالِمْ

الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ صُمِّناً فَأَنْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهِرًا وَكُلُّ وَقُتِ قَا بِلُ ذَاكَ وَمَا تَحُو الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا وَشَرْطُ كُون ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ وَمَا يُرَى ظُرُوْفًا وَغَيْرَ ظُرُف وَغَيْرُ ذِي النَّصَرُفِ الَّذِي لَزِمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَالِنٍ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكُمْثُو

## ﴿ الْمَغُمُولُ مَمَّهُ ﴾

يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْمُولًا مَمَهُ فِي نَحْوِسِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ عِمَّا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَالنَّصْبُلاَ بِالْوَاوِفِ الْقَوْلِ الْأَحْقُ وَالنَّصْبُلاَ بِالْوَاوِفِ الْقَوْلِ الْأَحْقُ وَالنَّصْبُ لَا بِالْوَاوِفِ الْقَوْلِ الْأَحْقُ وَالنَّصْبُ لَا مُضَمَّر بَمْضُ الْمَرَبُ وَبَعْدُ مَا الْمِعْفُ الْمَرَبُ وَلَيْصَبُ عَنَا لَا يَعْمُلُ الْمَرَبُ وَالنَّصْبُ عَنَا لَا يُمَا وَ كَيْفَ نَصَبُ وَالنَّصْبُ عَنَا لَا يُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُو الْعَطْفُ يَجِبُ فَو اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبُ وَالنَّصِبُ إِنْ لَمْ يَجُو الْعَطْفُ يَجِبُ فَو اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبُ

#### ﴿ الاستسناه ﴾

وَبَعْدَ نَنِي أَوْ كَنَنِي انْتَخِبُ مَا اسْتَنْفَتِ الأَمْعُ كَمَامٍ يَنْتَصِبُ وَعَنْ تَمِيرٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعُ إنباع مااتصل وانصب ماانقطع بَأْتِي وَلَكِن نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدُ وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفِي قَدْ وَإِنْ يَفُرَّغُ سَابِقُ إِلاَّ لِما بَمْذُ يَكُنْ كَلَ لَوِ اللَّهُ عَدِمَا مَّرُرُ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْفَلاَ وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلاَ تَفُرِيغِ التَّأْثِيرَ بِالْمَامِلِ دَعْ وَإِنْ تُكُرَّرُ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعُ وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي فِي وَاحِدِ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتُشْنِي نَصْبَ الْجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْنَزِمِ وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ التَّقَدُّمِ منها كَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وَجِئْ بِوَاحِدِ وَحُكُمُ مَا فِ الْقَصْدِ حُكُمُ الْأُوَّلِ كُلُّمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُواْ إِلاَّ عَلَى وَاسْتَثْنَ تَجْرُوراً بِفَيْرِ مُعْرَباً عَلَى الْأَصَحِ مَا لِفَير جُمِلاً وَلِسِوَّى سُوًى سَوَاءُ اجْمَلاَ وَبِمَدَا وَبِيَكُونُ بَمَدُلاً وَاسْتَثْنَ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلاَ وَاجْرُرُ بِسَا بِقَىٰ يَكُمُونُ إِنْ تُرْدُ وَبَمْدَ مَا أُنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ بَرَدْ كَلَّ هُما إِنْ نَصَباً فِعْلاَن وَحَيْثُ جَرًا فَهُماً حَرَ فَأَن وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظْمُمَا وَكَخَلاَ خَاشَا وَلاَ نَصْعَبُ مَا

#### 

الْحَالُ وَصْفُ فَضْلَةٌ مُنْقَصِبُ مُفْهِمُ فِي حَالَ كَفَرُداً أَذْهَبُ يَفْلُبُ لَكِنَ لَيْسَ مُسْتَحَقّاً مُبْدِي تَأْوُلِ بِلاَ تَكَثُّفِ وَكُرُ زَيْدٌ أَسَداً أَىٰ كَأْسَدُ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كُوَحْدَكَ اجْتَمِدْ بَكَثْرَةِ كَبُفْقَةً زَيْدٌ طَلَعْ لَمْ يَمَا خُرُ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبْن يَبْغِ امْرُوْ عَلَى امْرِىء مُسْتَسْمِلاً أَبُوا وَلاَ أَمْنَهُهُ فَقَدْ وَرَدُ

وَكُونُهُ مُنْقَقِلًا مُشْقَقًا وَيَكُمُّرُ ٱلْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي كَيْمُهُ مُدًّا بِكَذَا يَدًا بَيْدً وَالْحَالُ إِنْ عُرَّفَ لَفَظًا فَاعْتَقَدْ وَمَصْدَرُ مُنَكُمِّرٌ حَالاً يَقَعُ وَلَمْ يُنْكُرُ غَالِبًا ذُو الْحَالَ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَنْيِ أَوْ مُضَاهِيهِ كَالْاَ وَسَبْقَ حَالَ مَّا بِحَرْفِ جُرٌّ قَدْ

وَلَا تُجِزُ حَالًا مِنَ الْمَضَافِ لَهُ إِلاَّ إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ أَوْ كَأَنَ جُزْأً مَالَهُ أَضِيفاً أَوْ مِثْلَ جُزْثِهِ فَلاَ تَحيفاً وَالْمَالُ إِنْ بُنْصَبْ بِفِمْلِ صُرَّفَا أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُصَرَّفَا فَحَائزٌ تَقَدِيمُهُ كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ وَتُعْلِصاً زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَفْنَى الْفِمْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤَخِّرًا لَنْ يَعْمَلاَ كَيْفُكُ لَيْتُ وَكَأْنًا وَنَدَرْ نَحُو سَمِيدُ مُسْقَقِرًا فِي هَجَرُ عَمْرُو مُعَاناً مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ وَنَعُو زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِن وَالْحَالُ قَدْ بَجِيء ذَا نَمَدُّهِ اِلْمُفْرَدِ فَاعْلَمْ وَغَـــــــــــــــــــــــ مُفْرَدِ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أَكَدَا فِي نَمُو لَا تَمْتُ فِي الْأَرْضُ مُفْسِدًا وَإِنْ تُؤُكُّدُ خُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَهُ فَأَمِاً الْبُؤَخِّرُ وَمَوْضِمَ الْحَالِ تَجِيء جُمْلُهُ كَجَاءَ زَبْدُ وَهُوَ نَاوِ رَحْلَهُ وَذَاتُ بَدُه مِصَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَاتْ وَذَاتُ وَاوِ بَمْدَهَا أَنُو مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْمَلَنَّ مَسْنَدَا وَجُهْلَةُ الْحُالِ سِوَى مَاقَدُّمَا بوَاوِ أَوْ نَصْءَرِ أَوْ بِهِماً وَ بَهْضُ مَا يُحُذَّفُ ذِ كُرُهُ خُطْلُ وَالْحَالُ وَدُ يُحَذَّفُ مَا فِيهَا عَمِلْ

#### ﴿ التَّمييزُ ﴾

إِسْمُ يَمْفَى مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ يُنْصَبُ تَمْبِيزًا بِمَا قَدْ فَسَرَهُ

كَشِيْرِ أَرْضًا وَقَفِيزِ بُرُّا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَكُوْرُهُ وَاللَّهِ وَكُوْرُهُ وَاللَّهِ الْحَرُرُهُ إِذَا أَضَفْهَا كَمُدُ حِنْطَةٍ غِلْمَا وَالنَّصِ لَهُ الْارْضِ ذَهَا وَالنَّصِ لَهُ الْارْضِ ذَهَا وَالنَّصِ لَهُ الْمُنَى الْمُفَى انْصِيَنَ بِأَفْعَلاَ مُفَضَّلاً كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً وَالْفَاعِلَ المَفْنَى انْصِيَنَ بِأَفْعَلاً مُنَا كُلُ مِنْ كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً وَالْفَاعِلِ المَفْنَى الْمُفَى انْصِيَنَ بِأَفْعَلاً مَنْ كَأْكُومُ بِأَبِي بَكُمْ أَبا وَبَعْدَ كُلِّ مَا اقْتَضَى تَعَجَّباً مَيْزُ كَأَكُومُ بِأَبِي بَكُمْ أَبا وَالْفَاعِلِ المَفْنَى كَطِلِ نَفْساً تَفَدُّ وَالنَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَعَامِلَ النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَالْفَعْلُ ذُو النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَعَامِلَ النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَالْفَعْلُ ذُو النَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً

## ﴿ خُرُوفُ الْجُرِ ﴾

حَقَّى خَلاَ حَاشاً عَدَا فِي عَنْ عَلَى
وَالْـكَافُ وَالباً وَاهلًا وَمَتَى
وَالْـكافُ وَالباً وَاهلًا وَمَتَى
وَالْـكافُ وَالْوَاوَ وَرُبُ وَالنّاهِ
مُنَـكُمراً وَالنّاهِ لِللهِ وَرَبْ
نَرْرُ كَذَاكَها وَنَعُوهُ أَنَى
بِينْ وَقَدْ نَأْنِي لِبَدْءِ الْأَرْمِنَةُ
نَرْرُ كَذَاكَها وَنَعُوهُ أَنَى
بِينْ وَقَدْ نَأْنِي لِبَدْءِ الْأَرْمِنَةُ
نَرَرُ كَذَاكَها لِبَاغِ مِنْ مَقَرْ 
نَكِرَةٌ كَمَا لِبَاغِ مِنْ مَقَرْ 
وَمِنْ وَبَانِه بُيفِهمانِ بَدَلا 
نَصْدَبَةٍ أَيْضًا وَتَعْلَيل ثُغِي

هَاكَ حُرُوفَ الْجُرِّ وَهَى مِنْ إِلَى مُذْ مُنذُ رُبُ الْلاَمُ كَىٰ وَاوْ وَتَا بِالظَّاهِرِ أَخْصُصْ مُنذُ مُذْ وَحَتَّ وَاخْصُصْ مِمُذْ وَمُنذُ وَقْتاً وَبِرُبْ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ رُبَّهُ فَتَى بَمِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئَ فِي الْأَمْكِنَة وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ وَلِينَهِ فَجَرْ وَاللّامُ لِلْمِلْكِ وَشِبْهِ وَفِي

وَفِي وَقَدْ يُبَيِّنَانِ السَّبَا وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا الْعَلِق بِمَنْ تَجَاوُرًا عَنَى مَنْ قِدْ فَطَنْ كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلاً بُمْـنَى وَزَائِداً لِتَوْكِيدِ وَرَدْ مِنْ أُجُل ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلاَ أَوْ أُولِياً الْفِمْلَ كَحِثْتُ مُذْدَعَا هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَبِنْ فَلَمْ يَمُنُّ عَنْ عَمَلُ قَدْ عُلِماً وَقَدْ يَلِيهِمَا وَجَرٌّ لَمْ يُكُفُّ وَالْفَا وَبَمْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَدَلْ حَذْفِ وَبَعْضُهُ أَبْرَى مَطَّرْدَا

وَزيدَ وَالظُّرْفِيَّةَ اسْتَمَنَّ بباً بِالْبَا ٱسْتَمِنْ وَعَدِّ عَوِّضُ أَلْضِق عَلَى لِلاسْتُعْلاَ وَمَعْنَى فِي وَعَنْ وَقَدْ تَجِي مَوْضِمَ بَعْدٍ وَقَلَى شَبِّهُ بِكَافِ وَبِهِ ٱلتَّعْلِيلُ قَدْ وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَمُذْ وَمُنذُ اسْمَان حَيثُ رَفَما وَإِنْ يَجُرُا فِي مُضِيٌّ فَكُمِنْ وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَأَء زيدَ مَا وَزِيدَ بَعْدَ رُبُّ وَالْهِ كَأَفِ فَكَفْ وَحُذِهَٰتَ رُبُّ فَجَرَّتُ بَمُدَ بَلُ وَقَدْ بُحِرُ بِسِوَى رُبُّ لَدَى

### ﴿ الْإِضَافَةُ ﴾

مِّمَا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا لَمُ فَدَا لَمُ فَدَا لَمُ فَدَا أَلَامَ خُذَا أَوْ وَالَّلامَ خُذَا أَو أَعْظِمِ التَّمْرِيفَ بِالَّذِي ثَلاَ أَو أَعْظِمِ التَّمْرِيفَ بِالَّذِي ثَلاً وَصْفَا فَمَنْ تَمْدَكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ

نُوناً كَلِي الْإِغْرَابَ أَوْ تَنُوبِنَا وَالتَّانِيَ اجْرُرْ وَانُو مِنْ أَوْفِي إِذَا لِمَا سَوِى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوْلاً لِمَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلاً وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ

مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحَيَلِ وَيَلْ الْحَيَلِ وَيَلْ وَمُعْنَوِيَّةٌ وَمُعْنَوِيَّةٌ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَأَلْجُعْدِ الشَّعَرْ كَزَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الجَّانِي مُثَنِّي أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ ٱتَّبَعْ تَأْنَيْنَا انْ كَانَ لِحَذْفِ مُوهَلاً مَّذُنَّى وَأُوِّلُ مُوهِمًا إِذَا وَرَدُ وَ بَمْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًّا مُفْرَدًا إِيلاَوُهُ اسْمَا ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَشَدُّ إِيلاً بَدَى لِلَّهِي حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنُوَّنْ يُحْتَمَلُ أَضِفْ جَوَازاً نَحُورُ حِينَ جَانبذ وَاخْتَرْ بِنَا مَنْكُوٍّ فِعْلِ 'بِنِياً أُغْرِبْ وَمَنْ بَنِي فَلَنْ 'بَفَنْدَا جُمَل الْافْمَال كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى تَفَرُّقُ أَضِيفَ كِلْمَا وَكِلاَ أَيًّا وَإِنْ كُرِّزْتَهَا فَأَضِف

كُرُبُّ رَاجِينَا عَظِيمِ الْأَمَلِ وَذِي الْإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفَظَّيَّهُ وَوَصْلُ أَلْ بِذَا لَلْضَافِ مُفْتَفَرْ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ الثَّانِي وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَأْفِ إِنْ وَقَعَ وَرُبُّهَا أَكْسَبَ ثَانٍ أُولًا وَلَا يُضَافُ اسْمُ لِمَا بِهِ اتَّحَدُّ وَ بَمْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا وَبَمْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعُ كَوَخْدَ لَبِّي وَدَوَالَىٰ سَمْدَىٰ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلُ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَى كَإِذْ وَابْنِ أُو اغْرِبْ مَا كَاإِذْ قَدْ أُجْرِياً وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُبْقَدَا وَٱلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى لِمُفْهِمِ اثنَانِي مُعَرَّفِ بلاً وَلا تُفْفُ لِلْفُرَدِ مُمَرَّفِ

أُوْتَنُو الْآجْزَ اوَاخْصُصَنْ مَالْمَعْرِ فَهُ مَوْصُولَةً ۚ أَيًّا وَبِالْفَكْسِ الصُّفَةُ وَإِنْ نَسَكُنْ شَرْطًا أُو أَسْتَفْهَامًا فَهُ هَلُقًا كُمِّل بِهَا الكَلامَا وَنَصْبُ غُدُووَ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرُ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَمَمَ مَعْ فِيهاً قَلِيلٌ وَنُقُلْ فَعْحُ وَ كُسْرٌ لِسُكُون يَتَّصِلْ وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً أَنْ عَدِمتَ مَا لَهُ أَضِيفَ نَاوِياً مَاءُدُمَا وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أُوَّلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَانُـكُرًا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدُهِ قَدْ ذُكِرًا وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا عَنْهُ فِي الْأَعْرَابِ إِذَا مَاحُدْفَا وَرُجُّمَا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كُمَّا قَدْ كَأَنَ قَبْلَ حَذْفِ مَاتَقَدَّمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَاحُذِفْ مُمَاثِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطفٌ وَيُحْذَفُ الثَّانِي فَيَبْنِي الْأُوَّلُ كَحَالِمِ إِذَا بِهِ يَتَّصِـلُ مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأَوَّلَا بشَرْطِ عَطْف وَإِضَافَةٍ إِلَى فَصْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِمْلِ مَانَصَبْ مَفْمُولًا أَوْ ظَرْ فَا أَجِزْ وَلَمْ بُعَبْ فَصْلُ يَمِين وَاصْطِرَاراً وُجداً بأُجْنَبِيّ ، أَوْ بِنَفْتِ أَوْ بِلِدًا

## ﴿ اللَّفَافُ إِلَى يَاءَ الْمُقَامَلُ ﴾

آخِرَ مَا أَضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا لِمَ لِللَّهُ مِنْكُا مُمْقَلاً كُوَّامٍ وَقَذَا أَوْ يَكُ مُمْقَلاً كُوَّامٍ وَقَذَا أَوْ يَكُ كَابُنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَذِي جَمِيمُهَا اليَا بَعْدُ فَتَحُمّ أَاحْتَذِي

وَتُدْغَمُ ٱلياً فِيهِ وَٱلْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ. وَأَلِفًا سَلِّمْ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ. وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي ٱلْتَقْصُورِ عَنْ هُذَيْلٍ ٱنْقِلاَبُهَا بَاءَ حَسَنْ وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي ٱلْتَقْصُورِ عَنْ هُذَيْلٍ ٱنْقِلاَبُهَا بَاءَ حَسَنْ

بِفِهْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلِحَقْ فِي الْمَمَلُ مُضَافًا أَوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِهْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا عَلَّ مَعَلَّهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَلَى وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعِ عَمَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ اللهِ عَلَهُ وَجَرًا مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرًا مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرًا مَا يَدْبُعُ مَا جُرًا وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنْ

إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بَمُعْزِلِ أَوْ نَفْياً اوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْنَدَا فَيَسْتَحِقُ الْمَمَلَ الَّذِي وُصِفْ وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ارْتُضِي فِي كُثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ وَفِي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ فِي الْخَكْمِ وَالشَّرُوطِ حَيْماً عَلْ وَهُو لِنَصْب مَاسِوَاهُ مُقْتَضِي وَهُو لِنَصْب مَاسِوَاهُ مُقْتَضِي

كَفِفْلِهِ الْمُمُ فَاعِلَ فِي الْمَمْلِ
وَوَلِي السِّغِفْرَاماً اوْ حَرْفَ نِدَا
وَقَدْ يَكُونُ نَمْتَ عَنْدُوفِ عُرِفْ
وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَفِي الْمُفِي
وَمَالُ اوْ مِمْعَالُ اوْ فَمُولُ
وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ
وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلُ
وَانْصِبْ بِذِي الْإِعْمَالِ يَلُوا وَا خَفِضِ

يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ مَمْناهُ كَالْمُعْلَى كَفَافاً بَكْتَنِي مَمْنَى كَمَحْمُودُ المَقاصِدِ الْوَرِعْ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ فَهُوَ كُفِعْلِ صِيغَ لِلْمُفْهُولِ فِي وَقَدْ بُضَافُ ذَا إِلَى اسْمِ مُرْ تَفِعْ

## ﴿ أَبْنِيَةُ الْمَادِرِ ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كُرَدٌ رَدًّا كَفَرَح وَكَجَوّى وَكَشَلَلْ لَهُ فُمُولٌ باطِّرَادِ كَفَدَا أَوْ فَعَلاَنَا فَأَدْرِ أَوْ فُمَالاً وَالثَّانَ لِلَّذِي أَقْتَضَى تَقَلُّباً سَيْراً وَصَوْتاً الْفَمِيلُ كَصَهَلْ كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاً فَبَا بُهُ النَّقُلُ كَسُخُطٍ وَرضاً مَصْدَرُهُ كَفَدِّسَ التَّقْدِيسُ إِجَالَ مَن تَجَمُّلًا تَجَمُّلًا إِقَامَةً وَغَالبًا ذَا التَّا لَزِمْ مَعَ كَشرِ نِلْوِ الثَّانِ مِّمَا افْتُتَعِمَا يَرْ بَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلُمَا

فَعْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى وَفَمِلَ اللَّازِمُ بَأَنَّهُ فَمَــلُ وَفَمَلَ اللَّازِمُ مِثْلُ قَمَدَا مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً فَأُولُ لِذِي امْتِنَاعٍ كَأَبَى هِدَّافُمَالٌ أَوْ لِصَوْتِ وَشَمَلُ فَمُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَعَلَا وَمَا أَنَّى نُخَالِفاً لِلَّا مَضَى وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقيسُ وَزَكِّهِ تَزْكِيَّةً وَأَجْلاَ وَاسْتَعَذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ وَمَا بَلِي الْآخِرَ مُدًّ وَافْتَحَا بهِ أَزْ وَصُلِ كَاصْطَلْقِ وَضُمَّ مَا

فِمْلاَلُ لَوْ فَمْلَلَةٌ لِفَمِللاً وَاجْمَلُ مَقِيساً ثَانياً لاَ أَوْلاً لِفَاعَلَ مَقِيساً ثَانياً لاَ أَوْلاً لِفَاعَلَ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَيْلَةٌ مِنْ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَيْلَةٌ لِمِينَةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِمِينَةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِمِينَةً كَالِمُونُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلاَثِ بِالتَّا للَّرَّهُ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلاَثِ بِالتَّا للَّرَّهُ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونُ

﴿ أَ بِنِيَّةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَلَلْفُمُولِينَ وَالصِّفَاتِ الْشَبَّةِ بِهَا ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةِ بَكُونُ كَفَذَا كَفَاعِلٍ صُغِ اسْمَ فَاعِلِ إِذَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمَلْتُ وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَدِى بَلْ قِياسُهُ فَعِلْ وَنَحُو صَدْمَانَ وَنَحُو الْأَجْهَرَ وَأَفْعَلُ فَعْلَانُ نَحُو أَشِرِ كَالْضَّخْمِ وَالْجِمِيلِ وَالْفِعْلُ جَمُلْ وَفَعْلُ أُوْلَى وَفَعِيـــلُ بِفَعْلُ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ ۚ قَدْ بَغْنَى فَعَلْ وَأَفْعَلُ فِيهِ قَلِيكُ وَفَعَلْ مِنْ غَيْرِ ذِي الثَّلَاثِ كَالْمُوَاصِل وَرَنَّهُ الْمُصَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ وَضَّمُّ مِيمٍ زَائِدٍ قَدُ سَبَقًا مَنْعَ كَسْرِ مَثْلُقٌ الْأَخِيرِ مُطْلَقاً صَارَ اللهُ مَفْعُولِ كَمِثْلِ الْمُنتَظَرُ وَإِنْ فَقَحْتَ مِنْهُ مَا كَأَنَ أَنْكُسَرُ زِيَّةُ مَفْعُولِ كَأَتْ مِنْ قَصَدْ وَفِي أَسْمِ مَفْمُولِ الثَّلاَّنِيُّ اطَّرَدُ تَحْوُ فَتَأَةٍ أَوْ فَتَى كَحيل وَنَابَ نَفَلاً عَنْكُ ذُو فَعِيل

﴿ الصَّفَّةُ الْشَبَّهَ أُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جُرُ قَاعِلِ مَفْى بِهَا الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الْفَاعِلِ

وَصَوْعُهَا مِنْ لَآزِمِ كَلِاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ وَعَلَ اللهِ فَأَعِلِ الْمُعَدَّى لَهَا قَلَى الْمُدَّ الَّذِي قَدْ حُدًّا وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُعْقَلَبْ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ بِهَا مُضَافًا أَوْ نُجَرَّدًا وَلاَ تَجْرُرْ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَا مِنْ أَلْ خَلاَ وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَهْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا

#### ﴿ التَّعَجُّبُ ﴾

أَوْ حِيُّ بِأَفْمِلْ قَبْلَ نَجْرُور بباً بأَفْعَلَ انطِق بَعْدَ مَا تَعَجُّباً وَتِلْوَ أَفْمَلَ انْصِبَنَّهُ كَأَ أَوْنَى خَلِيلَيْنَا وَأُصْدِقْ بِهِمَا إِنْ كَانَءِنْدَ الْحُذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحُ وَحَذْفَ مَامِنْهُ نَعَجّبتَ اسْنبخ مَنْعُ نَصَرُف بِحُكْمٍ حُيّاً وَفِي كَالاً الْفِمْلَيْنِ قِدْماً لَزِماً قَا بِلِ فَضْلِ ثُمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا وَصُنْهُما مِنْ ذِي ثَلَاثِ صُرُّ فَا وَغَيْرِ سَالِكِ سَبِيلَ فُمِلاً وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ بُضَاهِي أَشْهَلاً يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِماً وَأَشْدِهَ اوْ أَشَدُ أَوْ شِبْهُمُا وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبُ وَبَمْدَ أَفْمِلْ جَرُّهُ بِالْبَا يَجِبُ وَ بِالنَّدُورِ احْكُمْ لِفَيْرِ مَاذُ كِرْ وَلاَ تَفِسْ طَلَى الَّذِي مِنْهُ أَثْرِرْ وَفِيْلُ هٰذَا الْهَابِ لَنْ يُقَدُّما مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَمَا

وَفَصْلُهُ بِظَرَفِ اوْ بِحَرَفِ جَرَ مُسْتَثْمَلَ وَانْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَّ ﴿ نِمْمَ وَ بَئْسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا ﴾

نِمْمَ وَبُئْسَ رَافِماَن اسْمَيْن غَـــير مُتَصَرَّفَين مُقَارِنَيْ أَلْ أَوْ مُضَافَيْنِ لَمَا قَارَبُهَا كَنِمْمَ عُفْتِي الْكَرَمَا وَيَرْ فَعَان مُضْمَرا يَفْسُرُه مُمَيِّزٌ كَيْهُمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَجَمْعُ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرُ فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرُ وَمَا عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرُ وَمَا عَنْهُمُ الْفَاضِلُ وَمَا عَمْولُ الْفَاضِلُ وَيُذْكُرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ مُبتَدَا أَوْ خَبَرَ اللَّمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا كَالْمِلُ نِمْمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنَى وَإِنْ يُقَدُّمْ مُشْمِرٌ بِهِ كُنِّي وَاجْمَلْ كَبِئْسَ سَاءَ وَاجْمَلْ فَمُلاَ مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كَيْمُمَ مُسْجَلاً وَإِنْ نُرِدْ ذَمًّا فَقُلْ لاَ حَبَّذَا وَمِثْلُ نِعْمَ حَبَّذَا الْفَاعِلُ ذَا تَمَدُّلُ بِذَا فَهُوَ بُضَاهِي الْمَثَلاَ وَأُولَ ذَا الْمَخْصُوصَ أَبَّا كَانَ لا وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبِّ أَوْ فَجُرْ بِالْبَا وَدُونَ ذَا انْضِمَامُ الْحَاكَثُرُ

﴿ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ﴾ شُغُ مِنْ مُضُوعٍ مِنْهُ الِتَّمَجُّبِ أَفْمَلَ الِهِ

يه إلى تَمَجُّب وُصِلْ

وَأَفْعَلَ التَّفْصِيلِ صِلْهُ أَبَدَا

أَفْمَلَ اللَّقَفْضِيلِ وَأَبَ اللَّذُ أَبِي المَّفْضِيلِ صِلْ التَّفْضِيلِ صِلْ تَقْدِيرِ أَ اوْ لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا تَقْدِيرِ أَ اوْ لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا (٣ – مَنْ الْأَلْفِية )

أَلْزِمَ تَذْكِيراً وَأَنْ بُوحَدا أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِ فَهُ لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِلْبَقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَة فِلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَة إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ نَوْراً وَرَدَا عاقب فِعلاً فَكَثِيراً ثَبَعاً أُولَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّبِي

وَإِنْ لِمُسْكُورِ بُضَفَ أَوْ جُرِّدًا وَيَهُمُ أَلُ طَبِقَ وَمَا لِمَوْفَهُ هَذَا إِذَا نَوَبُتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ وَإِنْ نَكُن بِعِلْوِ مِنْ مُسْقَفْهِما كَمِثْلِ مِمَّنُ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَّذَى وَرَقْهُمُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى كَلَنْ نَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ

#### ﴿ النَّمْتُ ﴾

بَنْبَهُم فِي الْإِغْرَابِ الْاسْمَاء الْأُوَلْ نَمْتُ وَنُو كِيدٌ وَعَطَفٌ وَبَدَلُ فَالْفُمْتُ تَا بِينِعِ مُنْعٍ مَا سَبَقَ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسَمْ ِ مَا بِهِ اعْتَلَقَ لِمَا تَلَا كَالْمُورُدُ بِقَوْمٍ كُرَمَا مَا يُعْطَ فِي النَّمْرِ بِفِ وَالتَّفْكِيرِ مَا سِوَاهَا كَالْفِيْلُ فَأَفْفُ مَا قَفَوْ؟ وَهُوَ لَدَى النَّوْجِيدِ وَالنَّذْ كِبرأُو وَشَهْهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْسِبُ وَالْمَتُ بِمِشْقَقٌ كُمَمْ وَذَرب ﴿ وَنَمَعُوا بِجُمْلَةٍ مُنسَكِّرًا فأعطيت مَا أعطيتُهُ خَبرًا وَإِنْ أَنْتُ فَالْقُولَ أَضْمِرْ تُصِبِ وَامْنَعُ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَب فَالْنُزَّمُوا الْإِفْرَادَ وَالنَّذَّ كِيرًا وَنَمَنُوا بَصْدَرِ كَيْهِرَا فَمَاطِمًا فَوْ قُهُ لاَ إِذَا اثْشَلَفَ وَنَسْتُ غَبْر وَاحِدٍ إِذَا اخْمَافَ

وَعَلَى أَنْبِعُ بِغَيْرِ اسْتَنْنَا مُفْتَقَرًا لِدِ كُرِهِنَّ أَنْبِعَتْ مُفْلِناً بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَباً اقطَعُ مُفْلِناً مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ يَظْهُرَا مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ يَظْهُرَا بَجُوزُ حَذْفَهُ وَفِي النَّفْتِ بِقِلْ

وَ نَمْتَ مَمْمُولَى وَحِيدَى مَمْنَى وَاللَّهُ تَلَتَ وَاللَّهُ تَلَتَ وَاللَّهُ تَلَتَ وَالْمُلَّمَ تَلَتَ وَالْمُلِّمَ الْمُؤْتِ وَالْمُلَّمَ اللَّهُ وَالْمُلِّمَ اللَّهُ وَاللَّمْتَ مُضْمِرًا وَالنَّمْتَ مُضْمِرًا وَمَا مِنَ المَنْمُوتِ وَالنَّمْتِ عُقِلْ وَمَا مِنَ المَنْمُوتِ وَالنَّمْتِ عُقِلْ

## ﴿ التَّوْكِيدُ ﴾

مَعَ ضَبِيرٍ طَأَبَقَ الْمُؤَكَّدَا مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُقْبِماً كِلْتَا جَيماً بِالضَّيرِ مُوصَلاً مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَةِ جَمْاء أَجَمُونَ ثُمَّ جُمَعا وَعَنْ نُعَاةٍ الْبَصْرَةِ المُنْعُ شَمِلَ عَنْ وَزْنِ فَعْلاً، وَوَزْنِ أَفْسَلاً بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ المُنْفَصِلْ مِواهما وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ المُنْفَصِلْ مُكَرِّراً كَفَوْلِكَ أَدْرُجِي أَدْرُجِي

بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَيْنِ الْاسْمُ أَكَدَا وَاجْمَعْهُما بِأَفْمُلِ إِنْ تَبِماً وَكُلاآذ كُوْ فِي الشَّمُولِ وَكِلاَ وَاسْقَمْنَكُوا أَيْضاً كَكُلُّ فَاعِلَا وَبَعْدَ كُلُّ أَكْدُوا بِأَجْمَا وَبُونَ كُلُّ فَدَ يَجِي، أَجْمُع وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قَبِلُ وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قَبِلُ وَإِنْ يُؤَدِّ لِكُمْ اللَّهِ فِي مُثَنَّى وَكِلاً وَإِنْ يُؤَدِّ لِلْقا فِي مُثَنَّى وَكِلاً وَإِنْ يُؤَدِّ لَلْهَ فَيْ مَنْكُورٍ الْمَقْلِلُ الْمُتَعِلَى وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفَظِيلًا عَلِيدًا وَلاَ نُمِدْ أَفْظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلُ إِلاَّ مِّمَّ اللَّفْظِ الَّذِي بِهِ وُصلُّ كَذَا الْخُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلاً بِهِ جَوَابُ كَنْمَمْ وَكَبَلَى وَمُضَمَّرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكُدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ النَّصَلْ أَكُدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ انْصَلْ

#### ﴿ الْمُطَفُّ ﴾

الْمَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانِ أَوْ نَسَقْ وَالْفَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِنَع شِبْهُ الصِّفَة حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ فَلُو الْبَيْانِ تَا بِنَع شِبْهُ الصِّفَة حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ فَلُو فَأَوْ لِلنَّعْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأَولِ النَّعْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأَولِ النَّعْتُ وَلِي فَقُولِينَ مُمَرًّ فَيْنِ فَقُو بَا عُلَامٍ مُمَرًّ فَيْنِ فَقُو بِالْعَلَامُ بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِبَدَلِيةً بِي مُرَى فِي غَيْرِ نَعْوِ بَا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِبَدَلِيةً بِي الْبَكْرِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَا مِنْ وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَا فَيْ الْمَرْضِي وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَا مِنْ وَالْمِنْ فَعَلْمَ مُوالِحًا لِيَا فَالْمَامُ مِنْ وَلَيْسَ أَنْ بَبُدَلَ مِلْمَا مِنْ وَالْمِي الْمَانِ فَيْدَالِ فَيْهُ الْمُعْلَى وَلَيْسَ أَنْ بَيْدَ لَا مُنْ مَنْ فَالْمُ الْمُؤْمِلِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَيْسَ أَنْ بَهُ فَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِ السَّعْفِي الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ ال

#### ﴿ عَطْنُ النَّسَقِ ﴾

تَالَ عَرَفِ مُتَيِعٍ عَطْفُ النَّسَقُ كَاخْصُصْ بِوُدْ وَتَنَاهُ مَنْ صَدَقَ فَالْمَطْفُ مُطَلَّقًا بِوَاوِ ثُمَّ قَا حَتَّى أُمْ أَوْ كَفِيكَ صِدْقُ وَوَقَا وَأَنْبَعَت لَفَظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كَلَمْ يَبْدُ أَمْرُ وُ لَكِنْ طَلاَ وَأَنْبَعَت لَفَظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ حِقًا فِي الْخُكْمِ أَوْ مَصَاحِبًا مُوافِقًا فَاعْطِفَ بِوَاوِ سَابِقًا أَوْ لاَ حِقًا فِي الْخُكْمِ أَوْ مَصَاحِبًا مُوافِقًا وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الّذِي لاَ يُفْنِي مَتْبُوعُهُ كَاصْطَفَ هٰذَا وَأَبْنِي وَالْفَاهِ لِللّذِيدِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِللّذِيدِ بِانْفِصالِ وَثُمَّ لِللّذِيدِ بِانْفِصالِ وَثُمَّ لِللّذِيدِ بِانْفِصالِ

وَاحْصُصْ بِفَاء عَطَفَ مَالَيْسَ صِلَة عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصَّلَةِ بَعْضًا بَحَتَّى الْعَطِفُ عَلَى كُلَّ وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ غَابَةَ الَّذِي تَلاَ وَأُمْ بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ كَمْرُ النَّسُو يَهُ أَوْ هَمْزَةِ عَنْ لَفُظِ أَى مُفْنِيَهُ وَدُبُّمَا أَسْفِطَتِ الْهَمْزَةُ إِنْ كَانَ خَفَا المُّفَى بَحَذَفِهَا أَمِنَ وَ بِانْقِطَاعٍ وَبَمَثْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكُ مَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ خَيْرُ أُبِحِ قَدِّمُ بِأُوْ وَأَنْهِمِ وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهِا أَيْضًا مُمي وَرُبُّماً عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذِا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا الثَّا نِيَهُ فِي نَحُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّا ثَيَّهُ وَأُولَ لَكِنْ نَفَيًّا أَوْ نَهِيًّا وَلاَ نِدَاءَ أَوْ أَمْراً أَو اثْبَاتَا تَلاَ وَبَلَ كُلْكِن بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَّ أَكُنْ فِي مَرْكَبِعِ بَلَ تَبْهَأَ وَانْقُلُ بِهَا لِلنَّانِ حُكُمُ الْأُوَّلِ فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ الْجَلِي وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَصِلُ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَعْفَهُ اعْتَقَدْ وَعُوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِير خَفْض لأَزْمًا قَدْ جُملاً وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّظْمِ وَالنَّاثُرِ الصَّحِيجِ مُثْبَعًا وَالْفَاهِ قَدْ تُحُذَّفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهِيَ انْفَرَدَتْ مَعْمُولُهُ دَفْمًا لِوَهْمِ الْمَقِي بِمَعْلَفِ عَامِلِ مُزَالِ قَدْ بَقِي

﴿ وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ وَعَطْفُكَ الْفِمْلَ طَى الْفِمْلِ بَصِحْ
 ﴿ وَعَكُما اسْتَمْمِ الْفِيهِ فِعْلِ فِعْلِ فِعْلِ فَعْلِ وَعَكُما اسْتَعْمِلْ تَجِدْهُ سَمْلاً
 ﴿ الْبَدَلُ ﴾

وَاسِطَةً هُوَ الْسَنَّى بَدَلاً الثَّا بُعُ الْمُقْصُودُ بِالْحُكْمِ لِلاَ عَلَيْهِ 'بُلْنِي أَوْ كَمَمْطُوفِ بَبَلْ مُطَابِقًا أَوْ بَعْضًا أَوْ مَا يَشْتَمِلْ وَدُونَ قَصْد غَلَطٌ بهِ سُلِبْ وَذَا لِلإِصْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَتَعِب وَاعْرِفُهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبِلًا مُدَى كَزُرْهُ خَالِداً وَقَبِّلُهُ الْيَدَا تُبْدِلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةَ جَلاَ وَمِنْ ضَييرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ كَإِنَّكَ أَبْهَاجَكَ اسْمَالًا أُو اقْتَضَى بَمْضًا أُو اشْتِمَالاً هَزاً كَمَنْ ذَا أَسَمِيدٌ أَمْ عَلَى وَبَدَلُ الْمُضَنَّنِ الْهَمْزُ يَلِي يَصِلُ إِلَيْناً يَسْتَعن بناً يُعنَ ﴿ وَيُبْدَلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كُمَنْ

### ﴿ النَّدَاهِ ﴾

وَ الْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ بَا وَأَى وَ آكَذَا أَبَا ثُمُّ هَياً وَالْمَنُورُ لِلدَّانِي وَوَا لِمَن نُدِب أَوْ يَا وَغَيْرُ وَالَدَى اللَّهِ الْجَنْبِ وَالْمَنْ لِلدَّانِي وَوَا لِمَن نُدِب أَوْ يَا وَغَيْرُ وَالَدَى اللَّهِ الْجَنْبِ وَعَا جَا مُسْتَفَاقًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا وَغَيْرُ مَنْدُوب وَمُضْمَر وَمَا جَا مُسْتَفَاقًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا وَفَيْهِ وَمَا يَعْنَمُهُ فَانْصُر عَاذِلَهُ وَذَاكَ فِي اللَّهِ مِنْ يَعْمَهُ فَانْصُر عَاذِلَهُ وَالْنِ اللَّهُ وَالْمَارِلَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الَّذِي فِي رَفِيهِ قَدْ عُمِدًا وَابْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّا وَمُنْ يَعْمَالًا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالَالِكُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَانْوِ انْضِمامَ مَا بَنُوْا قَبْلَ النِّدَا وَالْمُورَدَ الْمُنكُورَ وَالْمُضاَفَا وَالْحُورَ زَبْدِ شُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ وَالْضَّمُ إِنْ لَمْ يَلِ الْإِبْنُ عَلَما وَاضْمُمْ أَوِ انْصِبْ مَااضْطِرَ اراً نُونًا وَ بِاضْطِرَ ار خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ بِاضْطِرَ ار خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ الْأَكْنُ اللَّهُمَّ فِاللَّهُمَّ عِاللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمَّ عِاللَّهُ مِنْ اللَّهُمَ

### ﴿ فَصُلَّ ﴾

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأْزَيْدُ ذَا الْحِيَلُ كَمُسْتَقِلِ نَسَقًا وَبَدَلاً فَهِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ بُنْقَتَى بَلْزَمُ بِالرَّفِعِ لَدَى ذِى الْمُرِفَةُ وَوَصْفُ أَى بِسِوَى هَٰذَا يُرَدُّ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يَفْيِتُ الْمُرِفَةُ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يَفْيِتُ الْمُرِفَةُ ثَانٍ وَضُمَّ وَافْتَحَ الَّوْلاَ تُصِبْ

تَا بِعَ ذِى الضَّمِّ المُضَافَ دُونَ أَلُّ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أُو انْصِبْ وَاجْمَلاً وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانُسِفَا وَأَيْ مَصْحُوبَ أَلْ بَمَدُ صِفَهُ وَأَيْ مَا مَصْحُوبَ أَلْ بَمَدُ صِفَهُ وَأَيْ هَٰذَا أَبُّهَا الَّذِي وَرَدُ وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصِّفَة فِي نَمُو سَمْدَ سَمْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ

### ﴿ الْمَادَى الْمُعَافُ إِلَى بَاءِ الْمُتَكَلِّمِ ﴾

وَاجْعَلْ مُنَادَى صَحَّ إِنْ بُضَفَ لِياً كَمْبِدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيا

فِي يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرْ وَفَتْحُ أُوْ كُمْرُ وَحَذْفُ الْياَ اسْتَمَرُ وَاكْسِرْ أُوافْقَحْ وَمِنَ اليَاالَّنَاعِوَضُ وَفِي النِّدَا أَبَتِ أَمَّتِ عَرَضُ ﴿ أَسْمَا لِا زَمَتِ النَّدَاء ﴾

لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَـٰذَا وَاطَّرَدَا وَقُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا وَالْأَمْرُ لَمُكَذَّا مِنَ الثَّلَائِي في سَبِّ الْأُنتَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَلاَ تَقَسِ وَجُرَّ فِي الشُّقْرُ فُلُ وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ﴿ الاستفائة ﴾

باللَّام مَفْتُوحًا كَياً لَلْمُرْ نَضَى إِذَا اسْتَغُيثَ اسْمِ مُنَادًى خُفضاً وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ اثْدَياً وَافْتُح مَعَ الْمُطُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ بَا وَمِثْلُهُ اسْمُ ذُو نَمَجُّبِ أَلِفَ وَلاَمُ مَا اسْتَفِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفٌ

﴿ النَّدْ بَهُ ﴾

نُكُرُ لَمُ يُنْذَبُ وَلاَ مَا أَيْهِمَا مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لَمَدُوب وَمَا وَيُنْذَبُ الْمُوصُولُ بِالَّذِي اشْهَرْ كَـبِيْرُ زَمْزَمِ بَلِي وَا مَنْ حَفَرُ مَتْلُوُّهَا إِنْ كَانَ مِثْلُمَا حُذِفْ وَمُنْهَمَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ ﴿ وَالْأَلْفَ \* مِنْ صِلَّةٍ أَوْغَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَّلُ كَنْذَاكَ تَنْوِينُ الَّذِي بِهِ كَمَلْ إِنْ يَكُنِ الْفَتْخُ بِوَهُمْ لَأَبِسًا وَالشَّكُلُّ حَمًّا أَوْ لِهِ مُعَانِسًا وَإِنْ نَشَأً فَالمَـدُ وَالْهَا لاَ تُوَدّ وَوَاقَفَا زِدْ هَاءَ سَـكُتِ إِنْ تُردُ

كَيَاسُهَا فِيمَنْ دَعَا سُمَادَا أَنَّتُ بِالْهَا وَالَّذِي قَدْ رُخَّمَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْهَا قَدْ خَلاَ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتَمَ إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمَّلُا وَاوِ وَيَاء بهمَا فَتْحُ قُفِي تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَرْ وَ نَقَلُ فَالْبَاقِيَ اسْتَمْمِلْ بَمَا فِيهِ أَلِفُ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَصْعًا تُمَّمَا ثَمُو وَبَا ثَمَى قَلَى الثَّانِي بِيَا وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَـٰلَهُ مَا لِلنَّدَا يَصْلُحُ نَجُوْ أَحَسِدَا

تَرْخِيًّا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى وَجَوِّزُنْهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا بحَذْفِهَا وَفَرَّهُ بَمْدُ وَاحْظُلاَ إِلاَّ الرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوْقُ الْعَلَمْ وَمَمَ الْآخِرُ احْذِفِ الَّذِي نَلاَّ أَرْ بَعَةً فَصَاعِدًا وَانْكُلُفُ فِي وَالْمَجُزَ احْدِفْ مِنْ مُرَكِّبُ وَقَلْ وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَاحُذْف وَاجْعَلُهُ إِنْ لَمَ تَنْوَ تَحَذُوفًا كَا فَقُلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي مُمُودَ بَا وَالْمَرْمِ الْأُوَّلَ فِي كُمُسْلِمَهُ وَلِاضْطِرَارِ رَّخُوا دُونَ نِدَا

#### ﴿ الْاخْتِصَاصُ ﴾

الْإِخْتِصَّاصُ كَندَاء دُونَ بَا كَأَنْهَا الْفَتَى بِإِثْرِ ارْجُونِيَا وَقَدْ بُرَى ذَا دُونَ أَن يَلُو أَلْ كَيْلِ عَن الْفُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَّلُ وَقَدْ بُرَى ذَا دُونَ أَى يِلُو أَلْ كَيْلِ عَن الْفُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَّلُ

#### ﴿ النَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاءِ ﴾

إِيَّاكُ وَالشَّرِ وَنَعُوهُ نَصَبْ مُعَذَّرٌ مِمَ اسْتِقَارُهُ وَجَبْ وَمُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سُواهُ سَنَّرُ فَعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا الْمُعْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سُواهُ سَنَّرُ فَعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا السَّارِي اللَّهُ مَعَ الْعَلْفِ أَوِ التَّكْرَارِ كَالضَّيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي وَشَدَّ إِيَّاقُ أَشَدُ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْعَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْعَلْمَ مَا قَدْ فُصِّلًا

# ﴿ أَنَّهَا \* الْأَفْهَالِ وَالْأَصْوَاتِ ﴾

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَنَّانَ وَصَهُ هُوَ اسْمُ فِعْلِ وَكَذَا أَوَّهُ وَمَهُ وَمَا يَمْنَى افْعَلْ كَآمِينَ كَثُرُ وَغَيْرُهُ كُوَى وَهَبْهَاتَ نَزُرْ وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْهَا يُهِ عَلَيْكَا وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِكَ مَعْ إلَيْكَا كَذَا رُونِدَ بَلْهُ نَاصِبَيْنِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَيَعْمَلاَنِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَمَا لِهِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَاخْرُ مَا لِذِي فَهُو اللّهُ بَعْمَلُ مِنْ مُشْبِهِ الْمَ الْفُولُ مَوْنَا يُخْمِلُ مُونَ اللّهُ عَلَى فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مُ مَنْ مُشْبِهِ الْمَالُ مَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ مَا لَا اللّهُ وَالْمَالُ مَا لَا اللّهُ وَالْمَ لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَافَلُولُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ﴿ نُوناً التُّو كِيدِ ﴾

لِلْفِيلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا كَنُونِي ٱذْهَبَنَ وَٱقْصِدَمْهُا

ذَا طَلَب أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً وَقُلَّ بَعْدُ مَا وَلَمْ وَبَعْدُ لاَ وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ أُفْتَحَ كَأَبْرُزَا جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكُ قَدْ عُلماً وَإِنْ بَـكُنْ فِي آخِرِ الْفِمْلِ أَافِ وَٱلْوَاوِ يَاءَ كَاسْمَيْنَ سَمْياً وَاوِ وَبا شَكُلُ مُعَانِسٌ قُني قَوْمُ أَخْشُونُ وَأَضْهُمْ وَقِسْ مُسَوِّياً لَكُنْ شَديدَةٌ وَكُسْرُهَا أَلِفَ فَعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاتِ أَسْنِدَا وَبَمْدَ غَيْرِ فَتَحَةً إِذَا تَقَفْ مِنْ أُجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِماً وَقَفَا كَمَا تَقُولُ فِي قِفًا قِفَا

يُؤَكِّدَان أَفْمَلْ وَيَفْمَلُ آتِياً أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وَغَيْرٍ إِمَّا مِنْ طَوَالَبِ الْجُزَا وَأَشْكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَر لَيْن عَا وَالْصْمَرَ ٱحْدِفِنَّهُ إِلَّا ٱلْأَلِفَ فَأَجْمُلُهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْيَا وَٱحْذَٰفَهُ مِنْ رَافِعِ هَا تَيْنِ وَف تَحُوُ أَخْشَينَ يَا هِنْدُ بِالْكُسْرِوَيا وَلَمْ تَقَمْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ ٱلْأَلْفُ وَأَلِفًا زِدْ قَبْلُهَا مُوَّكَّدَا وَٱحْذِفْ خَفِيفَةُ السَاكِن رَدِفَ وَأُرْدُدُ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا وَأَبْدِلَنْهَا بَمْدُ فَتْحِ أَلِفَا

### ﴿ مَالاً يَنْمَرِف ﴾

مَفَى بِهِ بِكُونُ ٱلِاسْمُ أَمْكُناً صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كُيْفاً وَقَعْ مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءِ تَأْ نِبِثٍ خُيْمٌ

المَّرْفُ تَنُوِينَ أَنَى مُبَيِّناً فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَعُ وَأَلْفَ مَنَعُ وَرَائِداً فَعْلَانَ فِي وَمُّفِ سَلِمُ

مَنْهُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأَمْهُلاً وَوَصْفُ أَصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ كَأَرْبَعٍ وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّةُ وَأَلْفِيَنَّ عَارِضَ الْوَصْفِيَّةُ فَالْأَدْنَمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِعْ وَأَجْدُ لَا وَأَخْيَلُ وَأَفْهَى مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَكُنَ الْمَنْمَا وَمَنْعُ عَذَٰلِ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرُ فِي لَفْظٍ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَأَخَرُ مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَوَزْنُ مَنْنَى وَثُلَاثَ كُهُمَا أُو المَفَاعِيلَ مَنْعِ كَأْفِلاً رَفْعًا وَجَرَّ أُجْرِهِ كَسَارِي وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهِ مَفَاعِلاً وَذَا اعْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُوارِي شَبَهُ ٱقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ وَلِيَرَاوِيلَ بِهِلِذَا الْجُمْعِ وَإِنْ بِهِ مُمَّى أَوْ بِمَا لَحِقْ بهِ فَالِانْصِرَافُ مَنْفُهُ بَحِقْ وَالْعَلَمُ الْمُنَعُ صَرْفَهُ مُرَكِّبًا تَرْ كِيبَ مَزْجٍ ِ تَحْوُ مَمْدِي كُرِ بِأَ كَفَطَفَأَنَ وَكُأُصْبَهَأَنَا كَذَاكَ حَاوى زَاثِدَىٰ فَعْلَانَا وَشَرْطُ مَنْعِ الْمَارِكُونُهُ ارْتَـقَى كَذَا مُؤَنَّتُ جِهَا مُطْلَقًا أَوْ زَيْدِ أَمْمَ امْرَأَةٍ لَا أَمْمَ ذَكُو فَوْقَ النَّلاَثُ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَقَرْ وَعُجْمَةً كُمِنْدَ وَالْمُنعُ أَحَقَ وَجْهَانَ فِي الْمَادِمِ تَذْ كِيراً سَبَقْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفَهُ امْقَنَعْ وَالْمَجَمِيُّ الْوَضْمِ وَالنَّمْرِ يِفِ مَمْ أَوْ غَالِبٍ كَأْحَدِ وَيَعَلَى كَذَاكَ ذُو وَزُن يَخُمُّ الْفِمْلاَ

زِيدَتْ لِإِلَمْاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ كَفُعُلِ التَّوْكِيدِ أَوْ كَشُعَلاَ إِذَا بِهِ التَّمْيِينُ قَصْدًا بُمْتَبَرْ مُؤَنَّنًا وَهُوَ نَغْلِيرُ جُشَما مِنْ كُلِّ مَا التَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرَا مِنْ كُلِّ مَا التَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرَا إعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَغِي ذَوالمَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفُ وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفَ وَالْعَلَمَ أَمْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا وَالْعَمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرْ وَالْعَدْلُ وَالنَّمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرْ وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَمَالِ عَلَما عِنْدَ مَيْم وَاصْرِفَنْ مَا نُكَرَّا وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصاً فَفِي وَمَا يَنْهُ مَنْقُوصاً فَفِي وَلَا ضَطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ وَلِاضْطِرَادٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ

### ﴿ إِعْرَابُ الْفِعْلِ ﴾

مِن نَاصِب وَجَازِم كَنَسْهَدُ طَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَلَمْ وَالْتِي مِن بَعْدُ ظَنْ اللهِ عَلَمْ مُعْلِرِدُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ مُعْلِرِدُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

إِرْفَعْ مُضَارِعاً إِذَا يُجُرِّدُ وَيَلَنِ انْصِبْهُ وَكَىٰ كَذَا بِأَنْ فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَلاً عَلَى وَنَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَسِلاً أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَما وَبَيْنَ لَا وَلَامِ جَرِّ الْبُرْمِ لَا فَأَنَ أَعْلِ مُظْهِراً أَوْ مُضْمِراً كَذَاكَ بَعْدً أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي حَمْمُ كُجُدُ حَتَّى نَسُرَّ ذَا حَزَنَ. وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا أَوْ مُؤَوَّلاً بهِ أَرْفَعَنَ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاً وَ بَمْدُ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ تَعْضَينِ أَنْ وَسَتْرُهُ حَمْ نَصَبْ. وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تَفَدْ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرُ الْجُزَءُ إِنْ نَسْقُطُ الْفَا وَالْجُزَاءِ قَدْ قُصْدُ وَ بَمْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا أَعْتَمِدُ وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ بَهِي أَنْ نَضَعْ إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَحَالُفِ يَقَعُ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَفْمَلُ فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ أُقْبَلاَ وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَّاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْب مَا إِلَى النَّمَةِ يَنْنَسَبْ تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِف وَ إِنْ عَلَى أَسْمِ خَالِصِ فِعْلُ عُطِفٌ مَامَرٌ فَأَقْبَلْ مِنْهُ مَا عَذَٰلٌ رَوَى وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سِوى

## ﴿ عَوَامِلُ الجُزْمِ ﴾

بِلاَ وَلَامٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمَا فِي الْفِمْلِ هَكَذَا إِمْ وَلَمَا وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُما أَى مَتَى أَبَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا وَحَيْثُما أَنِّى وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنَّ وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ أَسْمَا وَحَيْثُما أَنِّى وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنَّ وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ أَسْمَا فِمْلَيْنِ بَقْتَضِينَ شَرْطُ قُدِّمًا بَتْلُو الْجُزَاهِ وَجَوَاباً وُسِما وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُنْفِيهِما أَوْ مُقَخَالِفَدِينِ وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُصَارِعَيْنِ تُنْفِيهِما أَوْ مُقَخَالِفَدَيْنِ وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُصَارِعِينِ تَنْفِيهِما أَوْ مُقَخَالِفَدِينِ وَهَنْ وَمَنْ مَاضٍ وَفُعُهُ بَعْدً مُضَارِعٍ وَهَنْ

وَأُقْرِنَ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ بَنْجَمَلْ: كَإِنْ تَجُدُ إِذَا لَنَا مُكَافِّلُ وَتَخَلُّفُ الفَاءِ إِذَا الْمُفَاجَأُهُ وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجُوْرَا إِنْ يَقْتَرَنْ بالفاً أو الواو بتَثْليثِ قِينَ أَوْ وَاوِ انْ بِالْجُمْلَتَيْنِ ٱكْتَنَفَا وَجَرْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلَ إِثْرَ فَأَ وَالشُّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عُلِمْ وَالْفَكُسُ قَدْ يَأْتِي إِن اللَّمْنَي فُهِمْ وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِماعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أُخُرْتَ فَهُوَ مُلْمَزُمُ فَالشُّرْطُ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ وَ إِنْ تُوَالَياً وَقَبْلُ ذُو خَبَرْ وَرُ مِمَا رُجِّحَ بَمْدُ قَسَمٍ شَرْطٌ بلاً ذِي خَبَر مُقَدَّم ﴿ فَصَلُّ لَوْ ﴾

لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِي وَيَقِلْ إِيلاَؤُهُ مُسْتَفْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ وَهُمَ فِي الْاَخْتِصَاصِ بِالْفِمْلِ كَانِنْ لَلْكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَقْتَرِنْ وَهِي الْمُخِيِّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَقْتَرِنْ وَإِنْ مُضَادِعٌ تَلاَها صُرِفًا إِلَى اللَّضِيِّ تَحُوُ لَوْ بَنِي كَنْ فَي وَإِنْ مَا كَا فَا اللّهِ مَضَادِعٌ تَلاَها مُرفًا وَلَوْلاً وَلَوْمَا ﴾

أَمَّا كَمَهُما بَكُ مِنْ شَيْء وَفَا لِقِلْهِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أَلْفَا وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَ فِي نَثْر إِذَا لَمَ يَكُ قَوْلٌ مَمَهَا قَدْ نُبِذَا لَوْلًا وَلَوْمًا بَلْزَمَانِ الْإَبْقِدَا إِذَا امْقِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِنْ وَهَلاً أَلَّا أَلًا وَأَوْلِيَنْهَا الْفِمْلاَ

# وَقَدْ بَلِيهِ اللَّهِ مِفْلِ مُضْمَرِ عُلَّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ ﴿ الْإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالْأَلِفِ وَالَّامِ ﴾

مَا قِيلَ أَخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرْ عَن الَّذِي مُبْقَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرْ عَوُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ فَذًا ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا أُخبر مُرَاعِياً وِفَاقَ الْمُثْبَتِ أُخْبِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتْماً بُمُضَّمَرٍ شَرْطٌ فَرَاعٍ مَارَعَوْا يَكُونُ فِيهِ الْفِمْلُ قَدْ تَهَدُّمَا كَصَوْغِ وَاقَ مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ صير غيرها أبين وانفصل

وَمَا سُوَاهُمَا فَوَسِّطُهُ صَلَّهِ عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَةُ وَ بِاللَّذَيْنِ وَالَّذِينَ وَالَّتِي قَبُولُ أَنَاخِيرٍ وَنَعْرِيفٍ لِمَا كَذَا الْفِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِي أَوْ وَأُخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضَ مَا إِنْ صَحَّ مَوْءُ مِلَّةٍ مِنْهُ لِأَلْ وَإِنْ يَكُنُّ مَارَفَمَتْ صَلَةُ أَلْ

﴿ الْعَدُدُ ﴾

في عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ جُمْمًا بِلَفْظِ قَلَّةٍ فِي الْأَكْثَر وَمِائَةٌ بَاكِمُمْ نَزُراً قَدْ رُدِفُ مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَفْدُودٍ ذَكَرْ

مَلاَ أَمَّةً بِالمَّاءِ قُلْ لِلْمَشْرَهُ في الضَّدُّ جَرِّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُر وَمَائَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفَ وَأُحَدَ اذْكُرُ وَصِلْنَهُ بِمَشَرُ وَقُلْ لَدَى الْقَانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيها عَنْ تَمِيمٍ كُسْرَهُ

مَا مَمْهُمَا فَمَلْتَ فَافْمَلْ قَصْدًا بَيْنَهُما إِنْ رُكِّباً مَا قُدُّمَا أُثْنَىٰ إِذَا أُنْثَى تَشَا أُو ذَ كَرَا وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سِوَاهُمَا أَلْفُ بوَاحِيدِ كَأَرْبَعِينَ مِنَا مُبِرَ عِشْرُونَ فَسَوَّ بَنَهُمَا يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزْ قَدْ يُعْرَبُ عَشَرَةٍ كَفَاعِل مِنْ فَعُلاَ ذَ كُرْتَ فَاذْ كُرْ فَاعِلاً بِفَيْرِ تَا تُضِفُ ﴿ إِلَيْهِ مِثْلَ بَمْضٍ بَيِّنِ فَوْقُ فَحُكُمَ جَاعِلِ لَهُ الْحَكُمَا مُرَكُّمًا فَحِي بِنَرْ كِيبَيْنِ إِلَى مُرَكِّب ِمَا تَنْوِى بَنَى وَيَحُوهِ وَقُبُلَ عِشْرِينَ أَذْكُرًا بِحَالَتَيْهِ قَبْلُ وَاوِ يُعْتَمَدُ

وَمَعَ غَـــيْرِ أُحَدِ وَإِحْدَى ولِثَلَاثَةِ وَتِسْفَسِيةِ وَمَا وَأُول عَشْرَةً أَثْنَتَى وَعَشَرَا وَالْياَ لِغَيْرِ الرَّفْمِ وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ وَمَيِّز الْفِشْرِينَ الِنَسْفِينَا وَمَيَّزُوا مُرَكِّبًا يِمثلِ مَا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدُ مُرَكِّبُ وَصُغْ مِن اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى وَاخْتُمْهُ فِي التَّأْنِيثِ بِالتَّا وَمَتَّى وَ إِنْ تُردُ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي وَإِنْ تُرِدْ جُمْلَ الْأُقَلِّ مِثْلَ مَا وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَايِن أَوْ فَاعِلاً بِحَالَتَيْهِ أَضِف وَشَاعَ الْاسْقِفْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَ بَأَبِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ الْمَدَدُ

# ﴿ كُمْ وَكَأَبِّنْ وَكَذَا ﴾

مَبِّزُ فِي الْاسْقِفْهَامِ كُمْ بِيمِثْلِ مَا مَيَّزُتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصاً مَمَا (٤ – منن الألفية) وَأَجِزَ انْ تَجُرُّهُ مِن مُضَمَّرًا إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهِرًا وَالْمَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهِرًا وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَرَهُ وَاللَّهُ كُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَامَ كُمْ رَجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَمْ رَجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَمْ رَجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَمْ كُمْ كُمْ كُمْ مُنْ لَهُ مِنْ تَعْمِينُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِن تَعْمِينُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِن تَعْمِينُ ذَيْنِ أَوْبِهِ صِلْ مِن تَعْمِينُ وَكُذَا وَبَلْفَصِبْ

### ﴿ الْمُعَايَةُ ﴾

عَنْهُ جِهَا فِي الْوَقْفِ أُوْحِينَ تَصِلْ إِخْكُ بِأَيُّ مَا الْمَنْكُورِ سُنِلْ وَالنُّونَ حَرُّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبَعَن وَوَقَفًا أَخْكِ مَا لَمُنْكُورَ بِمَنْ إِلْفَانَ بَابْنَيْنِ وَسَكِّنْ تَعَدِّل وَقُلْ مَنَان وَمَنَيْن بَعْدُ لِي وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَّهُ وَقُلْ لِلَنْ قَالَ أَتَتْ إِبْنَتْ مَنَهُ عَنْ بَاثِرُ ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ وَالْفَتْحُ نَزْرٌ وَصِل النَّا وَالْأَلِفُ إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فَطَناَ وَقُلْ مَنُونَ وَمَنِينَ مُسْكِناً وَنَادِرٌ مَنُونٌ فِي نَظْمٍ عُرِفْ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَخْتَلَفْ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِمَا أَفْتَرَنْ وَالْعَلَمُ احْكِيَّنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ

## ﴿ التَّأْ نِيثُ ﴾

عَلاَمَةُ النَّاْنِيثِ تَا الْهُ أَوْ أَلِف وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا النَّاكَالَكَتِف وَيُعْرَف النَّاكَالَكَتِف وَيُعْرَف النَّافَدِير وَتَحُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَتَحُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَكُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرَ وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمُفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمُفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً كَالْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ اللهُ وَمَا تَلِيهِ تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ

مَوْصُوفَهُ غَالباً ٱلثَّا كَاتَتِهِ وَمِنْ فَعِيلِ كَفَتِيلِ إِنْ تَبِـعْ وَذَاتُ مَدّ نَحْوَ أَنْنَى الْغُرِّ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ ذَاتُ قَصْر يُبُدِيهِ وَزْنُ أَرَى وَالطُّولَى وَالْاشْهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى أَوْ مَصْدَراً أَوْ صِفَةً كَشَّبْعَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْمًا ذِ كُرَى وَحِثْنِيتَى مَعَ الْكُفْرَّى وَ كَحُبَارَى شُمَّهَى سِبَطْرَى وَأَعْزُ لِفَيْرِ هَٰذِهِ اسْتِنْدَارَا كَذَاكَ خُلْيْطَى مَعَ الشُّقَّارَى مُنَاتَ الْمَيْن وَفَعْلَلاً ٩ ثُمَّ فَمَالاً فُمُللاً فَاعُولاً وَقَاء\_\_\_لاَهِ فَعْلَيَا مَغُمُولَا مُطْلَقَ فَاء فَمَلاً أَخذًا وَمُعْلَمَقَ الْمَيْنِ فَعَالاً وَكَـٰذَا

## ﴿ اَلَمْصُورُ وَالْمَدُودُ ﴾

فَتْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفَ

ثُمُوتُ قَصْرِ بِقَيَاسٍ ظَاهِرِ
كَـفِمْلَةٍ وَقُمْلَةٍ نَحُو الدُّمَى
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
بِهَمْزِ وَصُلِ كَارْعَوَى وَكَارُ مَأَى
مَدْ بِنَقْلُ كَالْحِجَا وَكَاجُلْاً
عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ يَخْلُفُ بَقْع

# ﴿ كَيْفِيَّةُ تَنْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَدُودِ وَجَمِيماً نَسْعِيحاً ﴾

آخِرَ مَفْصُورِ ثُذَّنِّي اجْعَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةً مُرْتَقَياً كَذَا الَّذِي اليا أَصْلُهُ كَوُ الْفَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أَمِيلَ كَمَّتَى وَأُوْلِمَا مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أَلِفَ فِي غَيْرِ ذَا تُفْلَبُ وَاواً الْأَلْفُ وَنَحُورُ عِلْبَاهِ كِسَاهِ وَحَياً وَمَّا كَصَجْرَاء بِوَاوِ ثُلْيَّا تَخِّحْ وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ قُصِرْ بوَاو اوْ هَمْزِ وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ حَدُّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلاَ واحْذَفْ مِنَ الْمُفْصُورِ فِي جَمِّعٍ عَلَى وَإِنْ جَمْقَةُ بِتَاء وَأَلِفْ وَالْفَتْحَ أَبْقَ مُشْمِرًا بَمَا حُذِفْ وَتَاءَ ذِي النَّا أَلْزِمَنَّ تَنْحِيَهُ فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْهَا فِي التَّذْنِيَهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ مَا شُكُلُ وَالسَّالِمَ الْمَيْنِ الثَّلَاثِي أَسُمَّا أَنِلْ كُغْنَماً بِالنَّاءِ أَوْ تُجَرَّدَا إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُوَّنَّمًا بَدَا خَفَّفُهُ بِالْفَتْجِ فَكُلاً قَدْ رَوَوْا وَسَكِّنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَدْجِ أَوْ وَزُبْيَةً وَشَذَّ كَسْرُ جِرْوَهُ وَمَنْعُوا إِنْبَاعَ نَحُو ذِرْوَهُ قَدَّمْتُهُ أَوُ لِأَناسِ انْتَمَى وَنَادِرْ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيْرُ مَا

# ﴿ جَمعُ التَّكْسِيرِ ﴾

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ وَبَعْضُ ذِي بَكَثْرَةِ وَضْماً يَفِي كَأْرْجُلٍ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي.

لِفَعْلِ اسْمًا صَحْ عَيْنًا أَفْعُلُ وَالِرْ بَاعِيِّ اسْمَا أَيْضًا بَجْفَـلُ إِنْ كَأَنَّ كَالْمِنَاقَ وَالذِّرَاعِ فِي مَدّ وَتَأْنِيثِ وَعَدِّ الْأَخْرُفِ وَغَيْرُ مَا أَفْهُـــلُ فِيهِ مُطَّرَّدُ مِنَ الثُّلَاثِي أَسُمًّا بِأَفْمَال بَرُدُ وَغَالِبًا أُغْنَاهُمُ فِمْلاَنُ فِي نُعَل كَفَوْلهم صِرْدَانُ فِي اسْمِ مُذَكِّر رُبِكَاعِي مَدْ ثَالِثِ أَفْسَلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدُ مُصاحِين تَضْمِيفِ أَوْ إِعْلاَلِ وَالْزَمَّهُ فِي فَمَالِ أَوْ فِمَال فغل ليتحو أخمر وخمرا وَفَعْدَلَةٌ خَمْمًا بِنَقُلُ بُدْرَى وَفُعُلُ لِاسْمِ رُبَاعِي عَدْ قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلَالاً فَقَدْ مَا لَمْ بُضَاءَفْ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفَ وَفُعَلَ جَمْعًا لِفُمْ لِهِ عُرف وَقَدْ يَجِيء جَمْعُهُ عَلَى فَعَلْ وَنَحُو كُبْرَى وَلِفِفُ لَهُ فَعَلْ فِي نَحُو رَامٍ ذُو اطِّرَادٍ فُعَــلَهُ وَشَاعَ نَمُو كَامِلِ وَكَمْ لَهُ فَعْلَى لِوَصْفِ كَفَتِيلِ وَزَمِنْ وَهَالِكُ وَمَيِّتُ بِهِ فَيْنَ وَالْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَلَّمَا اِفْعُلِ اسْمَا صَحَ لاَمَّا فَقَدْ وَفُمْلُ لِفَاعِلِ وَفَاعِلَهُ وَصَفَيْنَ نَحُو عَادِلَ وَعَادَلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيَا ذُكُرًا فَمِالٌ لَمُمَا فَعَمَالٌ لَمُمَا فَعُمَالٌ لَمُمَا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لاَماً لَذَرَا وَقُلَّ فِمَا عَيْنُهُ ٱلياً مِنْهُما وَفَعَلُ أَيْضًا لَهُ فِمَالُ مَا لَمْ بَـكُن فِي لاَمِهِ الْعَلَالُ

ذُو النَّا وَفِمْلُ مَعَ فُمْلِ فَاقْبَلِ أَوْ بَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا الْحَرَدُ وَفِي فَمِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ أَوْ أَنْذَيَهُ إِذْ عَلَى فُمْلاَناً وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَمْلاَنَا تَحُو طَويلِ وَطَويلَةٍ تَنِي وَمِثْلُهُ فُمْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي يُغَمَّنُ غَالِباً كَذَاكَ يَطُّرِدُ وَبِفُنُولٍ فَعِلْ نَحْوُ كَبِدْ لَهُ وَلْفُمَال فِمْلاَنٌ حَصَلْ فِي فَمْلِ الْهُمَّا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَمَلُ ضَاهَا هُمَا وَقُلَّ فِي غَيْرِهِمَا وَشَاعَ فِي حُوثِ وَقَاعِ مَعَ مَا غَيْرَ مُمَلِّ الْمَيْنِ فُعْلاَنْ شَمَلْ وَقَمْلاً أَمَّا وَفَمِيلاً وَفَمَلْ كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعلاً وَلِكَرِيمٍ وَبَخِيلٍ فُمَلاً لاَماً وَمُضْعَفِ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَنَابَ عَنْهُ أَفْعِلاً فِي الْمُعَلِّ وَفَاعِلاَءَمَعَ نَعْوِ كَأَهِلِ فَوَاعِلْ لِفَوْءَ لِ وَفَاعِلِ وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ مَعَ مَا مَاثَلَهُ وَحَاثِضِ وَصَاهِلِ وَفَاعِلَهُ وَشِبْهَهُ ذَا تَاءَ أَوْ مُزَالَهُ وَ بِفَمَا ثِلَ الْجَمَنَ فَمَالَهُ مَعْرَاهِ وَالْمَذْرَاهِ وَالْقَيْسَ اتْبَعَا وَ بِالْفَمَالِي وَالْفَمَالَى جُمِماً وَأَجْمَلْ فَمَالِيٌّ لِفَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ كَالْكُرْسِيِّ تَتْبَعَ الْعَرَبْ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ ارْ نَقَ وَ بِفَمَا لِلَ وَشِبْهِ انطَهَا جُرِّدَ الْآخِرَ انْفِ بِالْقِياسِ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي

يُحذَفُ دُونَ مَا بِهِ ثُمَّ الْمَدَدُ لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهُ خُلَا إذ بِبِنا الجُمْعِ بِقَاهُمَا نُخِلْ وَالْمُوزُ وَالْمَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَهَا كَعَيْزَبُونِ فَهُوَ حُكُمْ خُياً وَكُلُّ مَاضَاهَاهُ كَالْمَانُدَى

وَالرَّا بِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ وَزَائِدَ الْعَادِي الرُّ بَاعِي احْذِفْهُ مَا وَالسِّينَ وَالنَّامِنْ كَمُسْتَدْعِ أَزِلْ ···· وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا وَالْيَاءُ لاَ الْوَاوَاحَذِفِ انْ جَمَعْتَ مَا وَخَيْرُوا فِي زَائِدَى سَرَنْدَى

#### ﴿ التصفِيرُ ﴾

صَفَّرْ تَهُ نَحُو لُهُ أَنكُ فِي قَذَا فَاقَ كَجَمْلِ دِرْهُمِ دُرَيْهِمَا بهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَّصْفِيرِ صِلْ وَجَائِزُ ۖ تَمْوِيضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ إِنْ كَانَ بَمْضُ الْإِسْمِ فِيهِمَا الْحَذَّفُ خَالَفَ فِي الْبَاكِينَ خُكُما رُسِماً تَأْنِيتِ أَوْ مَدَّتِهِ الْفَقْحُ الْحَسَمُ أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ التَّحَقُّ وَتَأْوَهُ مُنْفَصِلَيْنِ عَــدًا وَعَجُزُ الْمُضَافِ وَالْمُرَكَّب مِنْ بَمْدِ أَرْبَعٍ كَزَعْفُرَاناً

فُمَيْلاً اجْمَلِ الثَّلاَ ثِيَّ إِذَا فُعَيْمِلُ مَعَ فُعَيْمِيلٍ لِما وَمَا بِهِ لِمُنْتَهٰى الْجُمْعِ وُصِلْ وَحَاثِدٌ عَنِ الْقِياسِ كُلُّ مَا لِتِلْوِياً التَّصْفِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ كَذَّاكَ مَا مَدَّةً أَفْعَالَ سَبَقْ وَأَلِفُ النَّأْنِيثِ حَبْثُ مُدًّا كَذَا الْمَزِيدُ آخِراً لِلنَّسَب وَهٰكَذَا زِيَادَتَا فَمْلاَنَا

تَثْنيَةً أَوْ جَمْعٍ تَصْحِبِجٍ جَلاَ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَشْبَعًا بَيْنَ الْخُبَيْرَى فَادْرِ وَالْخُبَيِّر فَقِيمَةً صَيِّرٌ فُوكِمَةً تُصِبَ الْجَوْمِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْفِيرِ عُلْمُ وَاوًا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ بُجْهَلُ لَمْ يَحُو غَيْرَ النَّاءِ ثَالِثًا كَمَا بالأصل كالمُطَيْف يَعْنِي المِعْطَفَا مُؤَنَّتُ عَارِ ثُلَاثِي كَسِن كَشَجَرٌ وَبَقَرٍ وَخَسِ إِخْاقُ تَا فِيَا ثُلَاثِيًّا كَـثَرُ وَذَا مَعَ الْفَرُوعِ مِنْهَا تَا وَبِي

وَقَدُّر انْفُصَالَ مَا دَلُّ عَلَى وَأَلِفُ الثَّانِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى وَعِنْدَ تَصْفِيرِ حُبَارَى خَيْر وَارْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِياً لَيْنَا قُلْبُ وَشَذَّ فِي عِيدٍ عُيَيدٌ وَحُيُّ وَالْأَلِفُ النَّانِي الَّذِيدُ بُجُمَّلُ وَكُمُّل المُنقُوصَ فِي التَّصْغِيرِ مَا وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصِّفِّرُ اكتنى وَاخْمُ بِنَّا النَّانِيثِ مَا صَفَّرُ تَمِنْ مَا لَمْ بَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبِس وَشَدُّ مَرْكُ دُونَ لَبْسٍ وَنَدَرْ وَصَغَرُوا شُذُوذاً الَّذِي الَّتِي

#### ﴿ النَّبُ ﴾

رَادُوا لِلنَّسَبُ وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبُ الْحُذِفِ وَجَبُ الْحُذِفِ وَتَا تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّنَهُ لاَ تُمْبِعاً وَالْوَا وَحَذْفُهَا حَسَنْ وَالْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُمُقْمَى وَالْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُمُقْمَى وَالْأَصْلِيِّ قَلْبُ يُمُقْمَى

ياً كَمَا الْمَكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ
وَمِثْلَهُ مِنَّا حَوَاهُ احْذِف وَتَا وَمِثْلَهُ مِنَّا حَوَاهُ احْذِف وَتَا وَإِنْ تَكُنْ نَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَنْ لِشِبْهِمَا للْلْحَقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا

كَذَاكَ بَا الْمُنْقُوصِ خَاسِاً عُزِلْ قَلْب وَحَمْ قُلْبُ ثَالِثٍ يَعِنْ وَفِيلٌ عَيْبُهُمَا أَفْتَحْ وَفُيلُ وَاحْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالُهُمْ مَرْمِيُّ وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْرٍ نَصْحِيحٍ وَجَبْ وَشَدُّ طَأَيُّ مَقُولًا بِالْأَلِفُ وَفَعَلَى فِي فَعَيْلَةٍ خَيْمُ مِنَ المِثَالَيْنِ بِمَا النَّا أُولِيَا وَهُكُذُا مَا كَانَ كَالْجُلْدَةُ مَا كَانَ فِي تَثْنَيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ رُكِّبَ مَزْجًا وَلِثَانِ كُمَّا أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّابِي وَجَبْ مَا لَمُ يُعَفُ لَبِسْ كَمَبِدِ الْأَشْهِلَ جَوَازاً أَنْ لَمْ بَكُ رَدُّهُ أَلِف وَحَقُّ مَعْبُورِ بِهِذِي تَوْفِيَهُ أَلِحْقُ وَيُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا

وَالْأَلِفَ الْجَائزَ أَرْبَعًا أَزِلُ وَّاكُذُفُ فِي الْمَا رَابِماً أَحَقُ مِنْ وَأُوْلِ ذَا الْقُلْبِ انْفِيَّاحًا رُّفَعِلْ وَفِيــلَ فِي الْرَبِيِّ مَرْمَويُ وَنَعُوْ حَى فَتْحُ ثَانِيهِ بَجِبْ وَعَلَمَ التَّذْنِيَةِ اخْذِفْ للِنْسَبْ وَثَالِثٌ مِنْ نَحُو طَيِّبٍ حُدِفٍ وَفَعَلَى فِي فَعِيلَةَ الْنُزِمُ وَأَكْفُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا وَ مُمُوا مَا كَانَ كَالْطُوبِلَهُ وَهُمْزُ ذِي مَدٍّ يَنَالُ فِي النَّسَبُ وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا إِضَافَةً مَبْدُوأَةً بِانِ أَوَ أَبْ فِيَا سِوَى هٰذَا انْسُبَنُ لِلْأُوَّل وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّهِ مِمَا مِنْهُ حُذِف فِي جَمْعَيِ التَّصْحِيجِ أَوْ فِي التَّدْنِيَهُ وَبِأَخِ أَخْتًا وَبِائِنَ بِنْقًا وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثُنَانِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَانِي وَإِنْ بَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الفَاعَدِم فَجَبْرُهُ وَفَتَحُ عَيْنِهِ النَّرِمُ وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَامِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَعَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللَّهَ فَقُبِلْ وَعَمْ فَاعِلٍ وَفَعَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللَّهَ فَقُبِلْ وَغَـيْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَّرًا فَلَى الَّذِي يُنقَلُ مِنْهُ الْقُصِرَا

### ﴿ الْوَقْفُ ﴾

وَقَفَا وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحِ ٱحْدِفَا صِلَةً غَيْرِ الْفَتْجِ فِي الْإِضْمَارِ فَأَلِفًا فِي الْوَقْفِ نُونُهَا قُلْبُ لَمْ يُنْصَبُ أُولَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا نَحْوِ مُر لُزُومُ رَدِّ ٱليا ٱقْتُنِي سَكُّنهُ أَوْ قِفْ رَائِمَ النَّحَوُّكِ مَالَيْسَ خَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَمْاً لِمَا كِن تَحْرِبِكُهُ أَن بُحْظَلاً يَرَاهُ بَصْرِيٌ وَكُوفِ نَقَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُهُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِن صَحَّ وُصِلْ

مَا ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ أَنْتَمَى لَنَ مَالُ مِحَذْفِ آخِرِ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ وَ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ وَ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ وَ كَيْعِ مَجْزُوماً فَرَاعِ مَارَعُوا فَ الْفَهَا إِنْ تَقَفِ اللّهَ الْهَا إِنْ تَقَفِ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ ال

وَقُلَّ ذَا فِي جَمْعِ نَصْعِيحٍ وَمَا وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَلْ وَلِيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا كِع أَوْ وَمَافِي الْإُسْتِفْماً مِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ وَمَافِي الْأَسْتِفْماً مِ إِنْ جُرَّتْ حُذِف وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْحَفَظُما وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْحَفَظُما وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْحَفَظُما وَوَصْلُ مَا وَوَصْلُ مَا يَعْبِر تَعْرِيكِ بِنَا وَوَصْلُهَا بِنَبْر تَعْرِيكِ بِنَا وَوَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَوْصَلُ مَا وَمُنْ مَا وَصْلُ مَا وَوْصَلُ مَا وَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَوْسُلُ مَا وَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَوْسُلُ مَا وَوْصَلُ مَا وَصْلُ مَا وَالْمَا وَالْمَا وَسُولُ مَا وَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَصْلُ مَا وَصَلْ مَا وَصَلْ مَا وَسُولُ مَا وَصَلْ مَا وَصَلْ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَصَلْ مَا وَصَلْ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَصَلْ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَصَلْ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُلُ مَا وَسُلُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مَا وَسُولُ مِنْ وَسُلُولُ مَا وَسُلُولُ مَا وَسُلُولُ مَا وَسُلُولُ مِنْ وَسُلُولُ مَا وَسُلُولُ مِنْ وَسُلُولُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مَا وَسُلْ مَا الْمُعْلِقُ مِنْ وَالْمُولُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ فَالْمُولُولُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ مِنْ فَا مُعْمِلُ مِنْ فَالْمِلْ الْمُعْمِلُ مِنْ فَالْمُولُولُ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِلُ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ مِنْ فَالْمُعْمِلُولُ مِنْ فَالْمُولُولُ مِنْ فَالْمُولُولُ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ فَالْمُولُولُ مِنْ فَالْمُولُ مِنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُلُ

### ﴿ الْإِمَالَةُ ﴾

أمِل كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفَ تَلِيهِ هَا النَّانِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا بَوُلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِى خَفْ وَدِنْ بَوْلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِى خَفْ وَدِنْ بَحَرْفُ اوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ مَالِيَ كَشْرِ أَوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ فَدِرْهَاكَ مَنْ يُهِلُ لَمْ يُصَدُّ مِنْ كَشْرِ أَوْ مَا وَكَذَا تَسَكُفُ رَا لَهِ مِنْ كَشْرِ أَوْ مَا وَكَذَا تَسَكُفُ رَا لَهِ أَوْ بَعْدَ خَرْفِ أَوْ عَرْفَيْنِ فُصِلْ

الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ بَا فِي طَرَفُ دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ وَلِمَا وَهُلَّذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ كَذَاكَ تَالِي البَاءِ وَالْفَصْلُ أَغْتَفِرْ كَذَاكَ مَا بَلِيهِ كَسْرُ أَوْ بَلِي كَسْرٌ وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلِ بُمَدُ وَحَرْفُ الْإَسْتِعْلاَ يَكُفُ مُطْهَرَا وَحَرْفُ الْإَسْتِعْلاَ يَكُفُ مُطْهَرَا وَحَرْفُ الْإَسْتِعْلاَ يَكُفُ بَعْدُ مُقْصِلُ إِنْ كَانَ مَا بَكُفُ أَلِي اللّهُ وَاللّهِ الْمُعْرَا

كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَالَمُ كَنْكُسِرُ أوبسكن أثر الكسر كالمطواع مير وَكُفُّ مُسْتَمْلِ وَرَا يَسْكُفُ الْمُكُسُرِ رَا كَفَارِمًا لَا أَجْفُو وَالْكُفُّ قَدْ بُوحِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ وَلا مُمِلْ لِسَبِ لَمْ يَعْصِلْ دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادًا وَتَلَا وَقَدُ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ بِلاَ وَلَا مُعِلْ مَالَمُ يَنَلُ تَمَكُّنَا دُونَ سَمَاعِ غَيْرُهَا وَغَيْرَنَا أمِل كَلِلاً بْسَر مِلْ تُكْفَ الْكُلُفَ وَالْفَعْحُ قَبْلَ كَسْرِ رَاه فِي طَرَفْ وَقُفِ إِذَا مَا كَأَنَ غَيْرَ أَلْف كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا النَّأْنِيثِ فِي ﴿ التَّصْرِيفُ ﴾ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي حَرْفُ وَشِيْهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرَى وَلَيْسَ أَدْنَى مِن ثُلَاثِي بُرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَاغُيْرًا وَمُنْهَى أَرْمِ خَسْ انْ تَجَرَّدَا وَإِنْ يُزَدُّ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا وَغَيْرَ آخِرِ النَّلَائِي أَفْتَحْ وَضُمْ ۖ وَاكْسِرْ وَزِدْ نَسْكِينَ ثَانِيهِ نَعُمْ وَفُلُ أَهْلِ وَالْمَكُسُ يَقِلُ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِمْلِ بَفُمِلْ فِمْل مُلَاثِي وَزِدْ نَحُو ضُمِنْ وَافْنَحُ وَضُمَّ وَأَكْسِرِ النَّابِيَ مِنْ وَ إِنْ بُزُدْ فِيهِ فَمَا سِمًّا عَدَا وَمُنْهَاهُ أَرْبَعُ إِنْ جُرِّدَا لِأَسْمُ الْمُجَرَّدِ رُبَاعِ فَمْلَلُ فَوْفِيلِنَ ۖ وَفِمْلُلُ الْمُ وَفُمْلُلُ الْمُ وَفُمْلُلُ الْمُ وَمَعْ فِعَلَ فَعُلَلْ وَإِنْ عَلاَ وَإِنْ عَلاَ عَلاَ عَلاَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَمَعْ فَمَلَّلِ حَوَى فَمْلِلَلا

مر الأربية والمربية المرقة المرابية المرقة المالية المربية ال

حَمَدُا فُمَلَّلُ وَفِمْكُلُ وَمَا عَابِرَ لِلزَّبْدِ أَوِ النَّفْصِ انْتَمَى وَالْحُرْفُ إِنْ يَلْزَمُ فَأَصْلٌ وَالَّذِي لَا يَأْزُمُ الزَّائِدُ مِثْلُ تَا احْتُذِي بضِين قَمْل قَابِلِ الْأُصُولَ فِي وَزُنْ وَزَائِدْ بِلَفْظِهِ اكْتُنِي وَضَاعِفِ الَّلامَ إِذَا أَصُلْ بَنِي كَرَاءِ جَمْفَرٍ وَقَافِ فُسْتُقِ فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَإِنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِمْفَ أَصْل وَاحْكُمْ بِقَاصِيلِ حُرُوفِ مِمْسِمِ وَنَحُوهِ وَانْخُلْفُ فِي كَلَيْلُمْ فَأَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْن صَاحَبَ زَائِدٌ بِفَيْرِ مَيْنِ وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمَ يَقَمَا كَمَا هُمَا فِي بُؤْبُوْ وَوَعُوعَا وَهٰكَذَا هَٰزٌ وَمِيمٌ سَبَقاً ثَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تَحْفَقًا كَذَاكَ مَمْزُ آخِرُ بَعْدَ أَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفْ وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْمَءْزِ وَفِي تَعُو غَضَنْفَر أَصَالَةً كُني وَالنَّاءِ فِي النَّانِيثِ وَالْمَارَعَهُ وَتَحُو الأَسْتَفْمَالُ وَالْمُطَاوَعَهُ وَالْهَا وَقَفًّا كَلِمَهُ وَلَمْ نَرَهُ وَالَّلامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْهَرَةُ وَامْنَعُ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتُ إِنْ لَمْ تَبَينَ حُجَّةً كَحَظَلَت

# ﴿ فَصُلْ فِي زِيادَةِ مَمْزَةِ الْوَصَلِ ﴾

إِلاًّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَأَسْتَثْبُتُوا المُوَصَلِ مَمْزُ سَابِقٌ لَا يَشْبُتُ وَهُوَ لِفِعْلِ مَاضِ احْتُوَى عَلَى أَكْنَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحُو الْجَلَّى وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا أَمْرُ الثَّلَا فِي كَأَخْسَ وَامْضِ وَانْفُذَا وَفِي الْمُسْتِفِي الْمُسْتِفِي الْمُسْتِفِي الْمُسْتِفِيامِ أَوْ يُسْتِفَلُ مَدًّا فِي الْاَسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَمَّلُ وَابْمُنُ مَدًّا فِي الْاَسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَمَّلُ

### ﴿ الْإِنْ لَالْ

أُخْرُفُ الْإِبْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً آخِراً اثْرَ أَلِفٍ زيدَ وَفِي وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِمًا فِي الْوَاحِدِ كَذَاكَ ثَانِي لَيْنَيْنِ اكْتَنَفَا وَافْتَحْ وَرُدٌ ٱلْمِمْزَ بَا فِمَا أَعِلْ وَاواً وَهَمْزاً أَوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدُ وَمَدًا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهِمْزَيْنِ مِنْ إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمَّ اوْ فَتْح قُلِب ذُوالْكُسْرِ مُطْلَقاً كَذَا وَمَا يُفَمَ فَذَاكَ بِأَء مُطْلَقًا جَا وَأَوْمُ وَياءَ اقلِبُ أَلِفًا كُسُرًا نَلاَ في آخِر أَوْ قَبْلَ نَا التَّأْنِيثِ أَوْ فِي مَصْدَر الْمُمْتَلِّ عَيْناً وَالْفِمَلْ

فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا فَاعِل مَا أُعِلَّ عَيْبًا ذَا أَقْتُفي هَرْأُ بُرَى فِي مِثْلُ كَأَلْقَلاَ ثِدِ مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَدْعٍ نَيِّفاً لاَمَا وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةِ جُمِلُ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوفِيَ الْأَشُدُ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ كَا أَبِرْ وَالْتُنْمِنْ وَاواً وَباءَ إِثْرَ كَسْرِ يَنْفَلْبُ وَاوا أُصِرْ مَالَمْ بَكُنْ لَفظاً أَتَمْ وَتَحُوُّهُ وَجُهُيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ أَوْ يَاهِ نَصَفِيرِ بِوَاوِ ذَا افْمَلاَ زِيَادَنَىٰ فَمْلاَنَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا مِنْهُ تَعِيحٌ غَالِبًا نَعُو ُ الْحُوَلُ

وَجَمَّعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكُنَّ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالَ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَصَحَّحُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلَ وَجُهَانِ وَالْإِعْلَالُ أُونِلَ كَالْمَيْلُ وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدُ فَتْحِ بِنَا أَنْقَلَبْ كَالْمُعْطَيَان يَرْضَيَان وَوَجَبْ إِنْدَالُ وَاوِ بَعْدَ مَمْ مِنْ أَلِفَ وَيَا كُمُو قِنْ بِذَالَهَا أَعْتُرُفْ وَ يُكْسَرُ الْمُضُومُ فِي جَمْعٍ كَمَا يُقَالُ هِمْ عِنْدَ جَمْعِ أَهْيَمَا وَوَاواً أَثْرَ الضَّمِّ رُدًّ الْيَا مَتَى أَلْنَى لَامَ فِعْلِ أَوْ مِنْ قَبْلِ تَا كَتَاء بَان مِن رَمَى كَمَقْدُرَة كُفَّا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهُ وَإِنْ يَكُنْ عَينًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفِي ﴿ فَصُلْ ﴾

مِنْ لَامٍ فَعْلَى أَسُماً أَنَى الْوَاوُ بَدَلْ بَاء كَتَقُوَى غَالباً جَاذَا الْبَدَلُ بِالْعَكْمِ فَعْلَى جَاء لَامُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوى نَادِراً لَا يَحْفَى

### ﴿ فَصْلٌ ﴾

إِنْ يَسْكُنِ السَّابِيُّ مِنْ وَاوِ وَيَا وَأَتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضِ عَرِياً فَيَا السَّابِيُّ مِنْ وَاوِ وَيَا وَشَدَّ مُمْطًى غَيْرَ مَاقَدُ رُسِمَا فَيَاءِ الْوَاوَ أَقْلَبَنَ مُدْغَا وَشَدَّ مُمْطًى غَيْرَ مَاقَدُ رُسِمَا مِنْ وَاوِ أَوْ يَاء بِتَحْرِبِكِ أَصِلْ أَلِهَا أَبْدِلْ بَعْدَ فَتْح مُتَّصِلُ مِنْ وَاوِ أَوْ يَاء النَّسْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلاَلَ غَيْرِ اللّهِ مِوْفَى لَا يُكُفُ إِعْلاَلُهُ غَيْرِ اللّهِ مِوْفَى لَا يُكفُ إِعْلالَ غَيْرِ اللّهِ مِوْفَى لَا يُكفُ إِعْلالَهُ غَيْرِ اللّهِ مِنْ قَدْ أَلِفَ إِعْلالَهُ عَيْرِ اللّهِ مِنْ قَدْ أَلِفَ إِعْلالَهُ عَيْرِ اللّهِ مِنْ قَدْ أَلِفَ أَوْ يَاء النَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ إِعْلالَهُ عَلَيْهِ النَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ

ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدِ وَأَخُولًا وَالْفَيْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلَٰ صُحِّحَ أَوَّلْ وَعَكُسٌ قَدْ بَحِقْ بَخُصُّ الإسْمَ وَاحِبٌ أَنْ يَسْلَمَا كَانَ مُسَكِّنًا كَيْنُ بَتَ انْبِذَا

وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً وَإِنْ يَبِنِ تَفَاعُلُ مِنِ افْقَعَلُ وَإِنْ لَمَرْ فَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتُحِقْ وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا وَقَبْلَ يَا أَفْلِبُ مِيًّا النُّونَ إِذَا

### ﴿ فَصْلٌ ﴾

ذِي لِين آت عَينَ فِعْلِ كَأْبِنَ كَا بَيْضَ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلَلاَ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسَمُ وَأَلِفُ الْإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ وَحَذْفُهَا بِالنَّفْلِ رُبَّمَا عَرَضْ نَقْلِ فَفَعُولٌ بِهِ أَيضاً قَين نَقْلِ فَفَعُولٌ بِهِ أَيضاً قَين وَأَعْلِلُ أَنْ لَمْ تَتَحَرَّ الْأَجُودَا وَأَعْلِلُ أَنْ لَمْ تَتَحَرَّ الْأَجُودَا ذِي الْوَاوِ لِامَ جَمْعِ أَوْ فَرْدٍ يَعِنْ وَتَحُورُ نَيّامٍ شُذُوذُهُ مَي

### ﴿ فَصْلٌ ﴾

ذو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِمَالِ أَبْدِلَا وَشَذُّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحُو ُ اثْنَـكَلاَ طًا تَا افْتِعالِ رُدُّ إِثْرَ مُطْبَقَ فِي أَدَّانَ وَازْدَدْ وَادَّ كِنْ دَالاً بَقِي و فصل ک

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ احْذِفْ وَفِي كَمِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَهُ وَحَذُفُ هَمْزِ أَفْمَلَ اسْتَمَرَ فِي مُضَارِعٍ وَبِذْيَتَى مُتَّصِفِ ظلتَ وَظَلْتُ فِي ظَلَلْتُ اسْتُعْمِلاً وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ لَهُلاَ

### ﴿ الْإِدْعَامُ ﴾

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ لَمُعَرَّ كَيْنِ فِي كِلْمَةَ ادْغَمْ لَا كَمِثْلِ صُفَفِ وَذُلَل وَكِلَل وَلَبَبِ وَلَا كَجُسُس وَلَا كَأَخْصُصْ أَبِي وَلَا كُمَهُمُ لَل وَشَدَّ فِي أَالِ وَنَحُوهِ فَكُنُّ بِنَقُلٍ فَقُبِلْ وَحَيىَ الْمُكُلُّ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرُ كَذَاكَ نَحُو تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ وَمَا بِتَاءَبِنَ ابْتُدِي قَدُ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْمِبَرُ وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنَ لِكُوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ نَحْوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي جَزْمٍ وَشِبُو الْجَزْمِ تَخْسِيرٌ تُنِي وَفَكُ أُفْمِلُ فِي النَّمَجُّبِ الْتُرَمُّ وَالْنُزِمَ الْإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَأْرُ وَمَا بِحَمْدِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلُ نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهمَّاتِ اشْتَمَلْ (ه - منن الألفية)

أَحْمَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ وَأَحْمَدُ اللهَ مُصَلِّياً عَلَى تُحَمَّدٍ خَبْرِ زَبِيَ أَرْسِلاً وَآلِهِ الْفُرِّ الْكِرَامِ الْبَرَرَهُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْخِيرَهُ

#### فهر سبت

# ﴿ كتاب الألفية لابن مالك ﴾

#### منحنه

- ٢ الـكلام وما يتألف منه
  - ۳ المعرب والمبنى
  - ه النكرة والمعرفة
    - ٢ المسلم
  - ٧ اسم الاشارة . الموصول
    - ٨ المرف بأداة التمريف
      - ٩ الابتداء
      - ١١٠ كان وأخواتها
- ١٢ فصل في ما ولا ولات و إن
  - المشبهات بليس
    - ١٢ أفعال المقاربة
      - ١٣ إن وأخوانها
  - ١٤ لاالتي لنني الجنس
    - ١٥ ظن وأخواتها
  - ١٦ أعلم وأرى . الفاعل
    - ١٧ الناتب عن الفاعل

#### صفحة

- ١٨ اشتفال المامل عن المعمول
  - ١٩ تمدى الفعل ولزومه
    - ١٩ التنازع في العمل
      - ٢٠ المفمول المطلق
        - ۲۱ المفعول له
- ٢١ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  - ٢٢ الفعول ممه . الاستثناء
    - المال
    - ٢٤ التمييز
    - ٢٥ حروف الجر
      - ٢٦ الاضافة
  - ٢٨ المضاف إلى باء المتكلم
    - ٢٩ أعال الصدر
    - ٢٩ أعمال اسم القاعل
      - ٣٠ أبنية المصادر
- ٣١ أبنية أسماء الفاعلين والمفدرلين

مفحة

۲۶ عوامل الجزم
 ۲۶ فصل لو ۷۶ أما ولولا ولوما
 ۲۸ الاخبار بالذی والأاف واللام

٨٤ المدد
 ٩٤ كم وكأين وكذا
 ٥٠ الحكاية ٥٠ التأنيث
 ١٥ المقصور والمدود

حربفية تثنية القصور والمدود
 وجمعها تصحيحا

۲٥ جمع التكسير ٥٥ التصغير
 ۲٥ النسب ٥٨ الوقف
 ٩٥ الامالة ٠٠ التصريف
 ٢١ فصل في زيادة همزة الوصل

۲۳ الابدال ۲۳ فصل ۲۳ فصل
 ۲۶ فصل ۲۰ فصل
 ۲۰ الادغام

﴿ عَتِ الفَهِرِسَتِ ﴾

والصفات المشبهة بها ٣١ الصفة المشبهة باسم الفاعل ٣٢ التمحب

۳۸ البدل. النداء ۳۹ فصل
 ۳۹ المنادى المضاف إلى ياء المتكام
 ١٠٠٠ أسماء لازمت النداء

وع الاستفائة /

٤٠ الندبة 🔑 ٤١ الترخيم

13 الاختصاص

٤٢ التحذير والإغراء

٤٢ اسماء الأفعال والأصوات

٤٢ نونا التوكيد ٤٣ ما لا ينصرف

٤٥ إعراب الفعل

طبع فيزب بيروت